

# الكوراسماعيل اجى الفاريي

المولية المودى

الناشر مكت في مكت مكت مكت بناوه مكت بناوه مكت بناوع المجمه ورية عابدين منابع المجمه ورية عابدين منابع المجمه ورية عابدين منابع المجمه ورية والمجمه والمجمه ورية والمجمه والمجمه ورية والمجمه ورية والمجمه ورية والمجمه ورية والمجمه ورية والمجمه والمجمه ورية والمجمه ورية والمجمه والمجمه والمجمه والمجمود والمجمه والمجمود والمجمه والمجمود والمج

## الطبعة الثانية

٨٠٤١ هـ ـ ٨٨١١ م

جميع الحقوق محفوظة

دار التضامن للطباعة ۲۲ شارع سامى ـ ميدان لاظوغلى تليفون: ٣٥٥٠٥٥٦ ـ القاهرة

# لِنير الته الرَّم زالر حيث عِر المعت معت زمة

بقلم الاستاذ كامل الشريف

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بالمملكة الاردنية الهاشمية ـ سابقا

لا شك أن الصهيونية العالمية وقاعدتها الأمامية « اسرائيل » هي أكبر الأخطار على العالم الاسلامي في هذا العصر ، وهو خطر يفوق في طبيعته ما تعرض له المسلمون في تاريخهم الطويل من هجمات الصليبيين والمغول والاستعمار الأوروبي الحديث ، ذلك لانه استعمار لا يتجه لاحتلال الأرض فحسب كما فعل الغزاة السابقون ، ولكن يتجه لتدمير الأديان ، وهدم العقائد ، واستئصال الشعوب ، وافساد القيم والاخلاق ، ولقد استفادت الصهيونية من تجارب الاستعمار الاوروبي المدبر ، فوضعت الخطط الماكرة لتمزيق الشعوب العربية والاسلامية وضرب عوامل اليقظة فى مهدها ، واستعانت ـ فى كل ذلك ـ بالمؤسسات العلمية المتخصصة التي يشرف عليها. الخبراء والباحثون في الحقول السياسية والاجتماعية المختلفة ، وفي الوقت الذي يلبس فيه بعض الساسة الصهاينة قنــاع المحكمة والاعتدال لتخدير العرب ، واضعاف عزمهم ، نجد اسرائيل تضرب بذراعها الطويلة وأجهزتها السرية أى موقع في العالم الاسلامي يحتوى على شيء من القوة ، أو يسهم في تحقيق المناعة المادية أو الفكرية لدى الشعوب ، ولا شك أن الأوكار السرية التي خططت لضرب المفاعل النووى العراقي ، واثارة الفتن في القارة الافريقية هي المسئولة أيضا عن اغتيال الفاروقي وعن سواه من العلماء والمجاهدين الذين يحددون ابعاد المؤامرة أو يثيرون الحماس لدى الشباب للوقوف أمامها •

ويزيد من ضراوة هذا الخطر واتساع مداه وجود مصادر مختلفة ترفده بالدعم على ساحة العالم كله ، فملايين اليهود الذى يقطنون الدول الاجنبية ويحملون جنسياتها ويتمتعون بامتيازاتها ، ويحتلون ارفللم المراكز في مؤسساتها هم لهم واقع الحال للجنبية وقد ظهر تأثيرهم الحاسم في ولاءهم الأول لخدمة الفكرة الصهيونية وقد ظهر تأثيرهم الحاسم في دعم الدولة اليهودية في مواقف كثيرة ، سواء في التأثير على القرارات السياسية لتلك الدول أو في حجم المساعدات المالية والفنية التي يوجهونها نحو اسرائيل ،

ومن الابعاد المهمة التي تظهر آثارها في السياسة الدولية الراهنة حقيقة أن التوراة أو « العهد القديم » هو جزء من الكتاب المقدس عند المسيحيين ، وأن ما يحمله من نبوءات زائفة بحق اليهود المزعوم في فلسطين فد دخل في العقيدة المسيحية نفسها ، وأصبح يؤثر على مواقف القادة والساسة ازاء القضية الفلسطينية ، ولقد استغل هذا الموقف أسوأ استغلال وخصوصا حين تراجعت الكنيسة تحت الضغط وقدمت لليهود تنازلات جوهرية على حساب العقيدة المسيحية نفسها ، وهذا التطور الخطير في العلاقات « المسيحية ـ اليهودية » يستحق أعظم الاهتمام من العرب والمسلمين الانه يفتح للخطر الصهيوني آفاقا واسمعة للتحرك والاستغلال ، ويعين الدولة اليهودية على مواصلة تنفيذ مخططاتها التوسعية على حساب العرب والمسلمين • ولعل مما يتيح لهذا الخطر الماحق أن يتمكن ويستشري ، أن كثيرا من الناس لا يقدرونه حق قدره ، حتى بين العرب الذين يميل بعضهم للتعامل معه كظاهرة سياسية عادية يمكن التعايش معها على صورة أو أخرى ، وهذا الموقف المستهتر هو الذى سمح من البداية باستقرار الغزوة الصهيونية في فلسطين ولا يزال بمنحها الوقت لاعداد نفسها والمضى قدما في أشواط العدوان والتوسع •

ومن دلائل ذلك موقف الميوعة الذى تقفه الدول العربية من مشاريع الصهيونية لتهجير يهود الاتحاد السوفييتى لاسرائيل ، فبينما ترى الصهيونية العالمية تحرك أنصارها على جميع المستويات للضغط على موسكو ، وترسل رؤساء الدول الاوروبية للقيام بالوساطة ، نجد بعض زعماء الدول العربية يؤيدون المساعى الصهيونية معطريق غير مباشر م

اعتقادا منهم أن تحسن العلاقات « الروسية - الاسرائيلية » سيساعد على خدمة السلام في الشرق الاوسط ، وهم في ركضهم نحو هذا السراب الهزيل ينسون حقائق المجابهة وعنصارها الثابتة وهي أن السلام مع اسرائيل على افتراض تحقيقه - سيكون هدنة مؤقتة ، تفضى الى حروب مستمرة ، لأن طبيعة الصهيونية هي التوسع الدائم ، وأن أي قوة لها سوف تعينها على هذا الهدف .

وأمام هذه الحقائق كلها تبدو أهمية الجهد الذى بذله الدكتــور اسماعيل الفاروقى ( رحمه الله ) فى تحديد ملامح الخطر الصهيونى ، وتتبع جذوره الفكرية الضاربة فى أعماق التراث اليهودى ، التى تجعل من الصهيونية عقيدة عنصرية حاقدة على البشرية جمعاء وهو بهذا العمل النافع يقدم خدمة جلى للشباب العربى المسلم ــ لأنه يضع الفكرة الصهيونية فى اطارها الحقيقى مجردة من أقنعة الدهاء التى تختفى وراءها ، وحتى يدرك العرب والمسلمون أنه لا مجال للتفاهم مع الصهيونية فى أى يوم من الأيام ، وأن ما ينادى به بعض السنج من الساسة ورجال الاعلام عن المكانية « التطبيع » مع الكيان الصهيوني هو فى واقع الحال ، دعـوة المحانية « الذليل للخطة الحاقدة التى تظهر ملامحها فى كل صفحة من صفحات هذا الكتاب ،

لقد أعان الدكتور الفاروقى على هذه المهمة الجليلة انتماؤه لفلسطين ، وطنه الأول ومرتع صباه وشبابه ، ومواكبته الواعية لتطورات المأساة ، وكذلك اتقانه للغات عالمية كثيرة ، والمامه الواسع بمصادر الدين اليهودى ، الى جانب مواهبه العلمية المتعددة التى مكنته من تتبع أصول الفكرة العدوانية الضاربة في الكتب المقدسة عندهم ، والتى تجعل منها عقيدة عنصرية توسعية لا تعترف بانصاف الحلول ، فاما أن تغمر المنطقة العربية الاسلامية باسرها أو أن ينهض المؤمنون للتصدى لها وتخليص العالم من شرورها .

ولست أشك أن الرسالة التى حملها الفاروقى ووضعها فى كتبه القيمة ، والتى ربما تكون قد كلفته حياته أيضا - تستحق أن يستوعبها الشباب العربى المسلم - وأن يزيد عليها فهما ووضوحا حثى تصبيح

محور حياته وهدف وجوده ، وَبَذلك نضمن لجهود هذا القالم الشهيد أن تؤتى ثمارها ، وتحقق غايتها وأن تكون حياته \_ كمماته \_ علامة بارزة في السيرة الطويلة التي لا تقف الا بانتصار الحق وهزيمة الباطل ، « ويومئذ يفرح المؤمنون • بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العرزيز الرحيم » (١) •

غرة رجب سنة ١٤٠٨ هـ ١٩ فبراير سنة ١٩٨٨ م

كامل الشريف

\* \* \*

(١) الروم: ٤، ٥

# الصهيونية والدين اليهودي دراسة تحليلية لنشأة الانفرادية في التوراة

#### ١ - ماهى الصهيونية وما هو الدين اليهودى ؟

الصهيونبة ، كحركة سياسية ، تهدف الى جمع اليهود ولم شملهم وتهجيرهم الى فلسطين لتأسيس دولة يهودية فيها تدين بالدين اليهودى ، وتتميز بالعنصر اليهودى وبالثقاقة اليهوذية ، وباراذة بغث مملكة داؤود ، نشأت فى أواسط القرن التاسع عشر على يد والدها وزعيمها الأول تيودور هرتزل ، وهذا ليس موضوع هذه الدراسة ،

أما الصهيونية كحركة دينية للهدف المدنية شاملة ، تهدف الى تمكين العنصر اليهودى من أداء رسالته ، وتتفهم هلذه الرسالة كتملك لأرض الميعاد ، وقهر لجيرانها الاعداء ، وتركيز لسلطة العالم الروحية والحضارية والفكرية في صهيون ، فهي فكرة قديمة ، قديمة جدا ، وهي موضوع دراستنا هذه ٠

« الدين اليهودى » عبارة اطلقت على الطقوس الدينية التى كان يمارسها سكان مملكة « يهودا » الذين سبوا من أورشليم الى بابسل عام ٥٨٧ قبل الميلاد • واطلق هذا الاسم في المنفى ، أى فى بابسل فقط ، فهو لم يكن يعرف قبل ذلك التاريخ • اذن ، فعبارة « الدين اليهودى » ليست عبارة ذات مدلول فحوى ، انما هى جغرافية صرفة ، مثل عبارة « الدين الهندوكي » أى التين المتبع في الهند • الما كلمسة « يهؤدا » قمع انها كانت تطلق غلى احدى القبائل قبل قيام الذؤلة المعروفة بهذا الاسم ، فهى لم تظلق كاسم لتلك الدولة الا بغد انفضال الشمال عن الجنوب ، وقيام دولة « اسرأئيل » في الشمال و « يهودا » في البين ، وكانت ممثلكة يهودا تشمل لواعى القدس والحليل ، وكانت عاصمتها اورشليم •

حصر الدين اليهودى بالتوراة ، واصبح دينا كتابيا بالمعنى الحرفى بعد عودة اليهود من منفاهم فى القرن السادس ، ولا شك أن قسما من النصوص التى تتالف منها التوراة كان يؤلف أدبا دينيا قبل ذلك ، الا أن جمع النصوص فى كتاب واحد ، وصبغه بطابع التقديس ، لــم يتم الا فى عهد نحميا فى القرن الخامس وعلى يد الكاتب « عزرا » ، فالتوراة ، أو « القانون » ، أو النصوص التى تتالف منها ، هى الأسفار الخمسة التالية : التكوين ، الخروج ، اللاويين ، العــدد ، التثنية ، وقد سميت « حاميشا حومشى طوراه » أى أسفار القانون الخمسة التثنية ، وقد سميت « حاميشا حومشى طوراه » أى أسفار القانون الخمسة أو (Pentateuch) .

والتوراة التى بين يدينا الآن ، هى هذا الكتاب الذى جمعه عزرا حوالى سنة ٤٢٥ قبل الميلاد ، مع الاعتبار بأن بعض التغيرات لا بحد قد دخلت اليه بسبب النسخ والحفظ عن ظهر قلب ، وقد رأى اليهود أن الاسفار الاخرى التى يعتبرها المسيحيون مكونة العهد القديم ، بمثابة شروح وتعليقات وحواشى تاريخية وعقائدية على الاسفار الخمسة ، فمع أنهم يجلونها ويحترمونها ويقرأونها فى المعابد فهم لا يعتبرونها النص المقدس ، أن الاسفار الخمسة فقط فى نظرهم جديرة بالاعتبار كنص قدسى ،

اذن ، الصهيونية فى الدين اليهودى تعنى الصهيونية فى الاسفار الخمسة ، ولكن هل يعنى هذا أن الصهيونية قديمة قدم عزرا ؟ أى القرن الخامس قبل الميلاد ؟ كلا ، فالصهيونية اقدم بكثير من ذلك ، هى اقدم من الدين اليهودى بمعناه الملى الجغرافى ، اصلها فى الدين العبرى ، فما هو الدين العبرى ؟ وهل للدبن العبرى كتاب مقدس غير التوراة ؟

الدین العبری هو ما کان یدین به الیهود قبل سقوط اورشلیم بید البابلین ، ففی ذلك الوقت لم یکونوا یعرفون باسم « الیهود » بسل باسم « العبریین » ، سواء اکانوا مواطنی مملکة یهودا ، او مملکة اسرائیل بعد انفصالها سنة ۹۲۲ ق م ، او مواطنی یهودا وحدها بعد آن انصهرت امرائیل فی قلب الامبراطوریة الاشوریة علی یسد سرجون

الثانى عام ٧٢٢ ق٠م ، أو مواطنى الدولة المتحدة ابان حياتها بين منة ١٠٠٠ وسنة ٩٢٢ قبل الميلاد .

والكتاب المقدس لهذا الدين العبرى هو أيضا التوراة ولكن التوراة في ذلك العهد لم تكن المجموعة التي نعرفها وبل الأصل الذي نشأت عنه التوراة التي بين يدينا وقبل عزرا وكانت التوراة مجموعة المكللة الترعها مومى لقومه في صحراء سيناء اثر خروج العبريين من مصر ومع أن نسبتها الى موسى تنطوى على شيء من الحق ويجب علينا أن لا ننسى وان تعديلات وتحريفات كثيرة أدخلت على شريعة موسى في فلسطين في هذه الاثناء وسنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد وللسطين في هذه الاثناء وسنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد والمسطين في هذه الاثناء والمنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد والمسطين في هذه الاثناء والمنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد والمسطين في هذه الاثناء والمنتناول بحث هذه التغييرات فيما بعد والمنتناول بحث والمنتناول بحث والمنتناول بحث والتعرب والمنتناول بحث والمنتناول بحث والمنتناول بحث والتعرب والمنتناول بحث والتعرب والمنتناول بحث والمنتناء والمنتناول بحث والمنتناء والتعرب والمنتناء والمن

وعلى فرض أن الدين العبرى هو نفسه ما اشترعه موسى فى سيناء فالصهيونية فى توراة موسى ، أى فالصهيونية فى توراة موسى ، أى فى التوراة كما كانت فى السنين التالية للخروج من مصر عام ١٢٨٠ قبل الميلاد ، ولكن هل هذا يعنى أن لا صهيونية قبل موسى ؟ هـــن لا صهيونية قبل الشريعة التى يدعى اليهود أنها أنزلت عليه فى جبل الطور أو (Horeb) من قبل الاله يهوه ؟

لقد أجاب الفيلسوف اليهودى مارتن بوبر على هذا السؤال اجابة صارمة وكان قد أعطى جوابه ردا على ادعاءات سيجموند فرويد باس شخصية موسى وما انطوت عليه من عقد نفسية حللها تحليلا نفسيا على طريقته المعروفة ، هى السبب الأول فى تكوين الشخصية اليهودية وبالتالى الدين اليهودى مدى الأجيال (١) ، ومن الطريف أن الدكتور محمد كامل حسين حاول نفس التحليل ولنفس الغاية ، أى تفسير تكوين الشخصية اليهودية والدين اليهودى ، ومع أن الطريقة التى اتبعها هى نفس طريقة فرويد أى التحليل النفسانى ، فهو لم ينسب هذا التكوين الى شخصية موسى بل الى الاحداث والتجارب التى رافقت خسروج

<sup>:</sup> كما جاء في كتابه : Treud, Sigmund, Moses and Monotheism, tr, by Katherine Jones, A. A, Knopf, New York, 1939.

بنى اسرائيل من مضر ، وأهم هذه الاحداث فى نظره كانت معجرة نجاتهم من موت محقق على يد فرعون وجنوده (٢) ،

قال بوبر: « ان تعالیم الدین الیهودی اتت من سیناء فهی تعالیم موسی – اما روح هذا الدین فهی اقدم من سیناء، • هی الروح التی جاءت الی سیناء ، فتسلمت هناك ما تسلمته مصع شرائع • هی اقدم من موسی • هی بطریكیة ( ای من عصر البطاركة او الاجداد الاقدمین ) • هی روح ابراهیم • او بالاحق ، طالما انها انتاج عصر قدیم جدا ، هی روح یعقوب و « یعقوب » هنا ترمز الی « اسرائیل » ای الی الشعب الیهودی نفسه » (۳) •

فمراد بوبر اذن ، هو التأكيد بأن الدين اليهودى قديم قدم اليهود ، انفسهم ، وأن علينا أن نبحث عن الدين اليهودى بمعنى الروح ، لا التعاليم ، لا فى الشرائع أو الكتب المقدسة اليهودية ، بل فى رؤح الشعب نفسه فى أقدم عضور تاريخه المعروف ، والحق ولا شك ، فى جانب بوبر ، فالروح اليهودية الأصيلة \_ وعلينا أن نبحث عن الصهيونية فيها \_ أقدم من موسى وتوراته ، ودلائلل وجودها متوفرة فى دين البطاركة ، أى فى دين العبريين أثناء وجودهم فى مصر ، بل وقبل دخولهم مصر ،

والواقع ، أن الصهيونية كما عرفناها دينيا وفكريا ، هى لب هذه الروح اليهودية الاصيلة ، فهى التى حافظت على عبرية العبريين فى مضر ومنعتهم من الانصهار فى جسم الامة الممترية ، ولولاها لما كان هناك اضطهاد للعبريين من قبل المصريين ، ولا كان خروجهم هربا من ذلك الاضطهاد ، أذن ، يجب علينا أن نرجع لدراسة أصول الصهيونية فى العضر البطريكي ، ولكن ما هى الاصول النصية التى وصلتنا من ذلك العهد

أى بين سنة ٢٠٠٠ و ١٢٨٠ قبل الميلاد ؟ وهل كان للبطاركة كتساب مقدس ؟ وما هو ؟ وكيف لنا التأكد من صحة أنباء ذلك العهد الغابر ؟

ان هذا انذى يسمى بالتوراة ، ليس كتابا واحدا ذا مؤلف واحد بل هو مجموعة نصوص من عدة أقلام مدى العصور الكثيرة ، وهو أشبه بالنهر الذى يجرى من رأس العين الى المصب ، بيد أنه يستقبل عددا من الانهار الفرعية أثناء الطريق ، فتمتزج مياهه بمياه هذه الانهار (٤) ،

فماء النهر عند المصب هو التوراة التي بين يدينا الآن ، فيها القديم جدا ، أي مياه رأس العين ، أي ما لم يتبخر من مياه رأس العين ولم يرفع للسقاية ولم يضع في الطريق من مياه رأس العين ، وفيها المحيث ، المتوسط ، أي المياه التي دخلت النهر في الطريق ، وفيها المحيث ، ففي كل صفحة من صفحاتها ، تلتقي عناصر متفاوتة في القدم نسجت على هذا القالب الذي نقرأ في النص الذي وصل الينا ، الا أن المخيوط نفسها ، وكذلك عمليات النسج والتقميش ، متفاوتة الاعمار ، ولكن لحسن الحظ ، ليس الامر تماما كما في النهر ، فالخيوط التوراتية المتفظت بمميزاتها اللغوية ، وغير اللغقية الخاصة ، فان امتزجت مع بعضها البغض ، فاغلبيتها لم تضهر ببغضها البغض فتضيع هويتها ، وذلك سهل على الباحثين أمر اكتشافها وعزلها عن بعضها .

وقد اتفق علماء التوراة أن الأسفار الخمسة تتالف من أربعة عناصر أو خيوط، واطلقوا عليها الآسماء  $(J_7\dot{E}_7D_7P)$ . والغرض من هذه الرموز هو تحديد هوية الخطوط ليس الا وهي تشير الى خاصية مهمة من خصائص كل من الخيوط و فالخيط  $(\dot{J})$  هو النص الذي سمى فيه الآله باسم يهوه (۵) و والخيط  $(\dot{E})$  بو النص الذي سمى فيه الآله باسم الوهيم و

Frost, Stanly Brice, The Peginning of the Promise S.P.C.K. London, 1959.

<sup>(</sup>٥) « يهوه » ليست كلمة ولا هي مسمى ، هي القراءة اللاتينية للاحرف العبرية الاربعة أي « ي هو ه » التي ذكرتها التوراة كرمز =

ومن المسلم به لدى رجال العلم أن هذه التسميات جاءت من عصور مختلفة والما الخيط (D) فهو الذى أدخلته الى التوراة «حركة الاصلاح التثنوى» أو (Deuteronomic Reform) وهذا هو الاصلاح التشريعى الذى تسم في عهد الملك يوشع بين سنى ١٠٩ و ١٤٠ قبل الميلاد ومعظم مواد هذا الخيط موجود في سفر التثنية ومن ثم سميت بهذا الاسم وأخيرا والخيط الذي أدخله الى التوراة الكهنة الاسيما عزرا المذكور اذ كان لمراجعته وتحريفه للتوراة أكبر الأثر فيها وقد اصطلح على تسمية هذا الخيط به (P) رمزا الى (Priest y code) اي تشريسع الطقوس التعبدية والقربانية والكيفيات والمقادير الهيكلية (أى المعبدية) التي بلورها عزرا والتى تؤلف معظم مواد هذا الخيط و المناهدة المنا

ويرجع أمر اكتشاف هذه العناصر وتثبيتها الى العلماء فون جراف (Von Graf) وكوهنن (Kuenen) ووبلهاوزن (Wellhausen) فى أواسط القرن الماضى ، فهؤلاء دفعهم حبهم للاستطلاع لدراسة القرآن الكريم بحثا وراء ما يلقى الضوء على العهد القديم الذى كانوا يدرسونه بقصد تفهمه تفهما علميا نقديا تحليليا ، وفى دراستهم للقرآن الكريم تشبعوا بالمبدأ القرآنى القائل بأن بنى اسرائيل تلاعبوا فى كتابهم المقدس ، وانهم حرفوه حاذفين منه ما حذفوا ومضيفين اليه ما أضافوا لطمع غير خلقى فى نفوسهم ، فزعزع هذا المبدأ ما نشاوا عليه من ايمان بأن التوراة هى نفسها ، فى كل حرف من حروفها ، من صنع الله ، وأخذوا عندئذ ، بدلا من الحيرة فى تفسير النزعات المختلفة التى تنم عنها نصوص بدلا من الحيرة فى تفسير النزعات المختلفة التى تنم عنها نصوص عن أصولها وعن الأحوال التاريخية التى أدخلت هذه المواد فى التوراة عن المحوال التاريخية التى أدخلت هذه المواد فى التوراة

بالاله وهنالك محاولات عديدة لتفسير هذه الرموز بارجاعها الى كلمات دات معنى : والمهم أن نلاحظ أن اليهودى ، عندما يأتى الى هذه الرموز في قراعته للتوراة ، لا يلفظها « يهوه » بل يعتبرها رمزا للاله فيقرأها « أدوناى .» بمعنى « الرب .» . •

تحت ظروفها (٦) فكانت علوم التوراة النقدية التى عرفها القرن الأخير وهذه هي بداية نقد الكتاب القدس وعنها تفرعت العلوم النقدية بجميعا ولخدمة هذه العلوم ونشأ علم الآثار القديمة وقدم البحاثون بجولون الاقطار العربية بحثا عن هذه الآثار وعن هذه ونشأ علم التاريخ القديم والم كان المؤرخون يتتبعون ما يكتشفه علماء الآثار وعين نظرياتهم في ذلك التاريخ على هذه الكتشفات ومنذ ويلهاوزن وعلماء العهد القديم يقيمون النظرية تلو النظرية والتفسير التوراتي تلو النفسير ، ويهدمون ما حققه أسلافهم من قبل تبعا لمكتشفات الآثار التي التفسير ، ويهدمون ما حققه أسلافهم من قبل تبعا لمكتشفات الآثار التي المخذت تتزايد بشكل عظيم سنة بعد سنة ، وتماشيا مع ما كانت تجلو عنه هذه المكتشفات من حقائق تاريخية وعن هذا الأصل الديني نشأت العلوم السامية كلها ، واعيدت كتابة تاريخ الامهم القديمة ، الى أن اصبحت حياة وفكر وعادات المواطن الفرعوني ، والمواطن الكنعاني ، والمواطن الآشوري والسومري تقرآ في كتب الجيب والقصص وتشاهد في دور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصط دور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصط دور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصط دور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصيط على المرف الأكادي والنحو البابلي والخصيط عور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصيط عور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصيط عور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحو البابلي والخصيص وتشاهد في المورف الدينون والمورف الألور والنحور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحور السينما ، وأصبح تعلم الصرف الأكادي والنحور المين والمورف المرف الألور والمورف الألور والمورف الألور والمورف المرف الألور والمورف المرف المورف المورف المرف المورف ال

ومع أن المبدأ القرآنى بقى وأكد مبدأ هذه العلوم كلها ـ فهى جميعا يكل ما حققته من تقدم للفكر الانسانى تعتبر حواشى علقتها العبقرية الغربية والدأب العلمى الذى لا يعرف الكلل على القرآن الكريم ـ لم يتقدم أحد من العرب أو المسلمين لدراستها حتى الآن والمكتبة العربية ، وإن احتوت على بعض المؤلفات أو الترجمات عن مادة ما من مواد الفكر القديم فى الشرق العربى ، فهى خالية تماما من أية دراسة علمية لتاريخ القديم ، أو للتاريخ القديم نفسه (٧) .

المسماري أمورا عادية في أية جامعة من جامعات انغرب •

<sup>(</sup>٦) انظر:

Noth, M; Ueberlieferungsgeschichte des Pentateuchs W. Kohlhammer, Stuttgart, 1948, pp. 4-44; Von Rad, G., Das Formgeschichtliche Problem des Hexateuchs, in Gesammelte Studien Zum Alten Testament, C. Kaiser, Verlag, Munich, 1958, pp. 9-86.

Towards a historiography: راجع مقالا للمؤلف بعنوان (۷) واجع مقالا للمؤلف بعنوان (Islamic Studies) العدد و مجلة of pre Hijrah Islam

لنرجع الى التوراة فى خيوطها الاربعة ، طالما أن الايمان باصل. المتوراة الالهى زعزع والغى \_ وبهذا أكمل القرآن الكريم الشورة العقلية التى أشعلها الاسلام على اللاعقلية فى القرون الوسطى \_ لم يجز علماء العهد القديم اتخاذ نصوص التوراة كانها محقة فيما تقوله من الانباء الا بالاثبات العلمى ، وهنا جاء علم الاثار يقدم دليله ، فأثار فلسطين ، ورأس شمر (Ugarith) وثل الحريرى (Mari) فى ديار الشام ، ثم آثار العمارنة (Akhetate) والفنطينة وغيرها فى مصر ، وآثار بابل وآشور فى شمال العراق وجنوبه \_ كل هذه كان لها علاقة مسيسة بالتوراة ، فى شمال العراق وجنوبه \_ كل هذه كان لها علاقة مسيسة بالتوراة ، والتاريخ اليهودى القديم ، فعلم التوراة اذن علم نقدى ، لا معرفة دينية كشفية ، ويمكننا أن نتثبت تثبتا علميا صحيخا من معظم ما وصل اليه من نتائج فى هذا البحث ،

والخيوط (JoE,D,P) لم تؤلف تاليفا ، أى أنها لم تأت من العدم ولم تدخل الى التوراة دفعة واحدة ، بل تكونت ببطء وعلى مدى أجيال وقرون طويلة ، وكذلك هى لم تدخل الى التوراة دفعة واحدة بل أيضا ببطء بعد أن الفها الناس شيئا فشيئا ، اللهم الا اذا استثنينا ما قسام به عزرا من مراجعة وتحريف وتشريع فنرى الظروف غير العادية التى حقق فيها فعلته فيما بعد ، ولقد كانت فحاوى هذه الخيوط مواد وأنباء قرون وعصور خلت ، مواد أجيال غير التى حصل نسج التوراة فيها ،

والأزمنة المتفق عليها لهذه الخيوط هي: القرن العاشر له (J) ، والقزن الثامن له (E) ، والقرن الشامن له (E) ، والقرن الشامن له (E) ، الا أن مواد هذه الخيوط ترجع الى عصور سابقة لهذه الأزمنة ، لنأخذ لذلك مشلا أو اثنين ، تتحدث الاصحاحات ١١ – ٢٣ و ٣٤ من سفر الخروج عن الميثاق. • وقد ثبت أن نسج هذه الاصحاحات تم في القرن العاشر الا أن النقد العلمي أثبت أن المواد القانونية التي يحتوى عليها ذلك الحديث هي قوانين كان يعمل بها في عصر الخروج ، أي في القرنين الثالث عشر

الثانى ، السنة الأولى ، تيسان ١٩٦٢ ، التى تصدر عن المعهد المركرى . للابحاث الاسلامية في الباكرة في كراتشى .

والثانى عشر (٨) • وكذلك ، ان عادات الزواج التى يحدثنا عنها سفر الخروج ، هى نفسها العادات التى تحدثت عنها آثار رأس شمرا ، وهى من القرن الرابع والخامس عشر ، وآثار تل الحريرى وهى من الفرن الثامن عشر والتاسع عشر (٩) • فلهذه الاسباب لا بد من المقارنة مع الثقافات والديانات الاخرى السائدة فى الشرق العربى فى تلك العصور كى نصل الى تقدير نصوص التوراة حق قدرها (١٠) •

لنكتفى بهذا القدر من المقدمة ، ولنبحث الآن عن الصهيونية فى أبعد العصور ، فى العصر السابق للعصر البطريكى ، ولنرجع الى ما تحدثنا عنه التوراة فى هذا الصدد ،

#### \* \* \*

## ٢ - أين الصهيونية في أوائل العصر البطريكي ؟

تستعرض الاصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين قصص الخلق و وحواء ، وقابيل وهابيل ، ونوح والطوفان ، وانقسام الأمم

Cazelles, H., Etudes sur le انظر تفصيل ذلك في كتاب (٨) Ccde de l'Alliance, Letouzey et Ané, Paris, 1949.

Albright, W.F., «The انظر تفصيل ذلك في عقال (٩) role of the Canaanites in the history of civilization,» Studies in the History of Culture, Albright, W.F., editor, G. Banta Publishing Co., 1942, pp. 11-50.

<sup>(</sup>١٠) راجع الكتب الآتية للتعمق في بحث نشأة وتطور الكـتاب المقدس كنص :

Wright, G.E. and Fuller, R.H.; The Book of the Acts of God, Doubleday and Co., New York, 1957; Albright, W.F., Archeology and the Religion of Israel, Oxford University Press 1953; From the Stone Age to Ghristianity, Doubleday Anchor Books, New York, 1957; Wellhausen, J., Prolegomena to the History of Ancient Israel Meridian Books, New York, 1957 Wright, G.E. The Old Testament Against its Environment, S.C.M. Press, London, 1952; Rowley, H.H., ed., The Old Testament and Modern Study, Clarendon Press, Oxford, 1951.

حسب لغاتهم (قصة برج بابل) ، وهذه القصص الخمس ، لا شيء منها غريب ولا شيء فيها جديد ، وان اختلفت بعض التفاصيل فيها ، فهي جميعا ، حتى بالحذافير ، موجودة في آثار سومر وبابل منذ الألف الرابسع ، ويتضح ذلك من لوحات نوزي (Nuzi) وبابل وأور وغيرها عن آثار الاقدمين (١١) ،

ويدل وجود هذه القصص عند الاقدمين السابقين لاقدم البطاركم اليهود ، على أن موادها لم تكن في يوم من الايام وقفا على بنى اسرائيل بل كانت تراثا روحيا لجميع شعوب الشرق العربي ويدل أيضا وجودها على أن الاختلافات التي قد توجد بين نصوصها الاثرية والتوراة ليست الا اختلافات طبيعية أملتها خصائص الشعوب المعنية في تفهمها لمساكانت تعتبره تراثا لها وفي تمثلها لهذا التراث وبالرغم من المعاني كانت تعتبره تراثا لها وفي تمثلها لهذا التراث وبالرغم من المعاني القيموية الهائلة التي ترمز اليها هذه القصص ، لا يعنينا منه الآن سوى قصة قابيل وهابيل .

ترمز هذه القصة الى تقابل الرعاة ، وهم سكان البادية ، مسح الفلاحين ، وهم المستقرين فى أرض الفلاحة فى ديار الشام ، وما بين النهرين ، اذ تقول التوراة : « وكان هابيل راعيا للغنم ، وكان قابيل

de Vaux, R., «Les Patriarches Hebreux et les découvertes modernes» Revue Biblique, LIII, 1946, pp. 321-348; Rowley, H.H. «Recent Discovery and the Patriarchal Age,» The Servant of the Lord and Other Essays, Lutterworth Press, London, 1952 pp. 271-305.

<sup>(</sup>۱۱) نقد ترجمت أهم هذه اللوحات الى الانكليزية ونشرت من قبل في كتاب واحد بعنوان:

Pritchard, James B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton 1950.

راجع أيضا:

عاملا فى الأرض » (١٢) • وتذهب التوراة الى أن قابيل اغتاظ من هابيل ، وتذكر سبب غيظه أن الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل قتل هابيل غير متناسية أن القاتل والمقتول أخوان (١٣) •

وفى الواقع ، هابيل هو « أخو » قابيل ، لا بالمعنى الحرفى ، بل بالمعنى التسلسلى الجماعى ، فالنازحون عن الصحراء والداخلون الى الأرض المجاورة لم يكونوا فى عصر من العصور غرباء على الفسلاحين المستقرين ، لأن أولئك لم يكونوا الا مجرد سابقين لمهؤلاء ، فالفلاحون ، كانوا يوما مهاجرين بدويين جاءوا من نفس المكان أى من الصحراء العربية ، فالشخصيتان ليستا الا رمزين للمهاجرين الصحراويين السابقين منهم واللاحقين .

لنقارن بين قصة التوراة وقصة سومر • تقول الثانية ان الراعى واسمه دوموزى ، جاء الى ديار انكمدو ، وهو الفلاح ، وخطب انانا ، احدى بنات ديار انكمدو ليتزوج منها • كن انانا أبت لانها كانت ترغب فى الرواج من انكمدو • عندئد ، يتغنى دومدوزى أمامها بذكر محاسنه ، ومحاسن حياته البدوية الى أن تقتنع انانا وتوافق على الزواج منه • يذهب دوموزى بعد هذا النصر الى انكمدو مختالا فخورا ، بل متأبطا شرا لمقاتلة انكمدو ، منافسه الخامر • فبدل أن يبادله شرا بشر ، يدعو انكمدو دوموزى الى رعى ماشيته فى أراضيه ويصادقه • وعندما يعقد زواج العروسين ، يحفر انكمدو العرس ويغدق الهدايا عليهما (١٤) •

لا شك أن النص السومرى أفرب الى الواقع التاريخي من النص التوراتي ٠ ذلك أن دخول البدو ما بين النهرين والديار الشامية لم يكن

<sup>(</sup>۱۲) سفر التكوين ، ٤:٢٠

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ، بقية الاصحاح .

<sup>(</sup>١٤) راجع هذه القصيد في كتاب (Prichard) المنكور،

ص ۱۱ ـ ۲۶ ٠

عن طريق الحرب والفتح ، بل كان دخولا بطيئا مسالما عن طريق الهجرة المحدودة والتسلل المسالم ، وكانت وسيلة هذا الدخول الاولى المصاهرة ، لا سفك الدماء ، كما تصورها مؤلف الخيط (J) من سفر التكوين ، فمقارنة القصتين تدل على طبيعة النفس العبرية وهى طبيعة عنيفة حاقدة ، بينما طبيعة سومر وأكاد وبابل و آشور طبيعة مسالمة مؤاخية لسكان البادية ، وتدل المقارنة أيضا على أن هذا النص من (J) لا بد وأن يكون قد حرف فى العصور اللاحقة ، لا سيما عصر المنفى وهو عصر الحقد الأكبر ، فعكس روح الحقد والكراهية والعنف ، وسنرى فيما بعد ، كيف غير هسندا العصر الحاقد تاريخ دخول العبريين الى فلسطين بعد الخروج من مصر بنفس الطريقة ،

وكذلك ، تدل قصة بابل وبرجها على انقسام الامة الواحدة ، ذات اللسان الواحد ، الى شعوب عدة ، لكل منها لغته ، أو بالاحرى لهجته ، وكيانه المستقل ، فهى أن دلت على شيء ، فأنما تدل على وحدة الامة السامية أو العربية في الاصل ، أي في البادية ، ذلك أن انقسامها لم يحصل الا عند تأسيسها المدن والابنية ، أي في الاراضي الفلاحية والاستقرار فيها ، أذ تقول التوراة : « وكانت الارض كلها لمسانا واحدا ولغة واحدة ، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ، وقال بعضهم لبعض : هلم نصنع لبنا ونشويه شيا فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم المحمر مكان الطين ، وقالوا هلم نبني لانفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ، ونصنع لانفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الارض » (١٥) ،

اذن ، فى أوائل العصر البطريكى ، لا نجد أثرا للصهيونية كمسا عرفناها ليس فى الاصحاحات الاحد عشر الاولى من سفر التكوين والتى تتحدث عن هذا العصر ، شىء ما يمكن اتخاذه أساسا لاية خاصية أو انفرادية .

كما تشترط الصهيونية ، نعم ، لقد فضل الله هابيل على قابيل

<sup>(</sup>١٥) سفر التكوين ، ١١: ١ - ٤ ٠

الا أن هابيل أصبح أبا للجميع ، لا لشعب واحد ، ولقد فضل ألله بعده نوحا وهذا التفضيل الثانى ، يعدم مفعولية التفضيل الأول لهابيل ، ذلك أن الطوفان قضى على كل شيء حى ما عدا نوح وأبنانه ، ومسمع هذا ، فأن التوراة تذكر أن تفضيل نوح لم يكن عرضيا كما كان الحال عند هابيل (١٦) ، بل كان تفضيلا يقوم على أخلاقية نوح وفساد البشر ، قالت التوراة : « وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك الى الفلك ، لأنى اياك رأيت بارا لدى في هذا ألجيل » (١٧) ، فالتفضيل هنسا تفضيل خلقى ، والتفضيل الخلقى واجب لا غبار عليه ، وهو التعبير العملى الذي اقتبسته لغة الاساطير للتعبير عن المبدأ الأخلاقي القسائل العملى الذي اقتبسته لغة الاساطير للتعبير عن المبدأ الأخلاقي القسائل فرة شرا يره ، ومن يعمل مثقال فرة شرا يره » (\*) ،

#### \* \* \*

#### ٣ ـ أين الصهيونية في العصر البطريكي ؟

اذا ما أدرنا الطرف الى الاصحاح الذى يلى ، أى الاصلحاح الثانى عشر وجدنا تفصيلا غريبا ، نقرأ : « قال الرب لأبرام : اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الأرض التى أريك ، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ، وألعن لاعنيك ، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » (١٨) ،

فهذا الأمر الخطير جدا بترك الأب والعشيرة والأرض والهجرة الى المجهول ثم الوعد بأن يجعل الله لابراهيم أمة عظيمة مباركة ، ومبارخة

<sup>(</sup>۱۱) « وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الأرض قربانا للرب ، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها ، فنظر السرب الى هابيل وقربانه وغض النظر عن قربان قابيل ، فاغتاظ قابيل جدا وسقط وجهه » ( المرجع السابق ، ٤ : ٣ ـ ٥ ) ،

<sup>(</sup>۱۷) المرجع السابق ، ۱:۱۰ وكذلك ، « رأى الرب أن شر الانسان قد كثر في الأرض ، الا أن نوحا كان رجلا بارا ، كاملا في أجياله ، وسار نوح مع الله » ( المرجع السابق ، ۲:۵، ۹) ،

<sup>(\*)</sup> الزلزلة: ٧ ، ٨

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ، ١٢: ١ - ٣ ٠

جميع من حولها لا تذكر التوراة سببا له • قلب التوراة من أولها الى آخرها فأنت لن تجد فيها تعليلا لهذا الأمر والعهد • بل على العكس ، أنت نجد أن كل ما حصل فى التاريخ مبنى بناء سببيا مباشرا على هذا الأمر والعهد • فهو ليس بمعلول بل علة كل معلول هو العلة الأولى التى لا تفسير ولا داعى ولا سبب لها • وهذا هو التفضيل الذى يمكن أن يتخذ أساسا للانفرادية عن سائر البشر •

وفعلا كان ، فقد بنى عليه اليهود نظرية تفوقهم على البشر وانفراديتهم عن الناس ، وأفضليتهم على جميع المخلوقات فى نظر الخالق ، وعليه وقفوا تكوينهم أمة فريدة تقف من الأمم موقف المختر الذى يتمتع بحقوق ليست لغيره ، وهم يعترفون ، بل يفتخرون ، بأنهم أبناء ابراهيم الذى اختير وفضل عنى العالمين ، فالاختيار له فى نظرهم سلا للرجل فحسب ، بل لأبنائه وسلالته ، وهم يعلنون أن هذا الاختيار لم يكن أخلاقيا وليس له علة ،

فاصطفاء الاله لابراهيم أمر عرفى ، تلقائى ، قام به الاله لسر فى عنينه الى هذا الشعب من دون الشعوب ·

بل أكثر من هذا ، فاليهود يقولون بأن هذا التفضيل هو عقد تخل فيه الاله ، فهو ملزم الى الابد ، وأفضلية اليهود أزلية لن تتغير والعقد الذى دخل فيه الاله ذو اتجاه واحد ، فهو عهد لا عقد فى المعنى القانونى ، لانه لا يلزم الا جانبا واحدا هو جانب الاله المتعاقد ، ولهذا التفهم ، أو تحويل العقد الى عهد ، تاريخ طويل (١٩) لا يجوز لنا التعرض له فى هذا المقام ، والبهود يسمون أنفسهم « شعب الميثاق » اشارة الى هذا العقد أو العهد ـ الالهى المقطوع الى ابراهيم وذريته ،

<sup>(</sup>Frost, Stanley B.) انظر تفاصيل هذه النظرية في كتاب (١٩) انظر تفاصيل هذه النظرية في مجلة المذكورة أعلاه ونقد المؤلف لهذه النظرية في مجلة المواعد كتاب Outlook) عدد نيسان ١٩٦٠ ، تحت عنوان « مراجعة كتاب The Eeginning of the Promisé» وانظر أيضا الدفاع المديدي عن (Mendenhall G.E., Law and Covenant in هذه النظرية في كتاب Israel and the Ancient Noar East, The Biblical Colloquium 1955).

فهذا الادعاء اليهودى غير خلقى ومناف للعقل السليم • فلا مد أن يكون بعض اليهود قد حاولوا تأويله بشكل ما يتلاءم مع المنطق • فما هى هذه المحاولات ؟

قبل أن ننظر فى هذه المحاولات ، يجب علينا أن نتذكر أنه له من القول أية واحدة منها فى يوم من الأيام عبر القرون الطويلة ، وقتمكانت التوراة لا تزال فى دور النسج ، لدرجة مكنتها من دخهول التوراة كنص مقدس ، فأن وجدت على الاطلاق ، ففى التفاسير وكتب القصص فقط لا فى التوراة ، وعندما وعى المسيحيون هذه الحقيقة ، راحوا هم أيضا يبررون الاختيار ،

فالتبرير اليهودى لاختيار ابراهيم نوعان ، نوع يعتمد على أخلاقيه الرحالة اليهودية فهو يبرر الاختيار بتخليقه (أى بجعله آخلاقيا) - ونوع آخر يجعله يعتمد على التوحيد ،

فحوى التبرير الخلقى التخليقى أن الله اختص اليهود بالرسالة كى. يحقق سيطرة القانون الأخلاقى المطلق فى العالم ، فاليهود فى هذا الرائ . شعب الله المختار لأنهم ، باختصاصهم ، أمة قائمة على التوراة ، والتوراة هى القانون الأخلق المطلق ، يضربون مثلا للكمال الخلقى فى العالم (٢٠) ، يخالف هذا الادعاء نظرية العهد المقطوع ، ذى الاتجاد الواحد ، التى ترددها التوراة فى كل صفحة من صفحاتها تقريبا اذ يضع على عاتق اليهود واجب الالتزام بالقانون الأخلاقى العسام ، وان اعتبرنا جدلا أن هذا القانون هو التوراة ، ولا بد ، وقد نشا وان اعتبرنا جدلا أن هذا القانون من أن ينقض الاختيار اذا لم يحققوا « الموجب » ويمتثلوا للقانون ، الا أن موقف اليهود هو أن الاختيار ازلى غير قابل للنقض ، اذن فالتزامهم بالقانون أو عدم التزامهم سواء .

انظر كمثل لهذا التبرير ما قاله حاخام الامبراطورية الانكليزية الانكليزية الإنكليزية الإنكليزية الأكبر ، دفاعا عن اختيار الله لابراهيم في (Hertz, J.H., editor, The Pentateuch and Haftorahs - Hebrew Text and translation, Soncino Press).

والقانون الأخلاقى نفسه غير ضرورى ، ولا علاقة ضرورية لايهما مـــع الاختيار • فهذا يبقى مستقلا عنهما •

ومع هذا فالتوراة تردد مرارا أن اختيار الله لبنى اسرائيل ليس بسبب أخلاقيتهم ، فهذا القول الصريح لا يترك مجالا للشك فى هذا الأمر ، وهو – أى قول التوراة – يحذر اليهود من أن ينسبوا اختيارهم الى أى شيء خلقى ويؤكد أن الله اختارهم بالرغم من عدم أخلاقيتهم ، تقول التوراة ، وهذا مثل من كثبر : « اسمع يا اسرائيل (٢١) أنن اليوم عابر الاردن لكى تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا عظيمة ومحصنة الى السماء ، قوما عظاما وطوالا ، بنى عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف فى وجه بنى عناق فاعلم اليوم أن الرب الهك هو العابر أمامك نارا آكلة ، هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم مريعا كما كلمك الرب ، لا تقل فى قلبك حين ينفيهم الرب الهك من مريعا كما كلمك الرب ، لا تقل فى قلبك حين ينفيهم الرب الهك أمامك قائلا : لا جل برى أدخلنى الرب لامتلك هذه الارض ، ، ، ليس الدى وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل ، ، ، لكى يفى بالكلام الذى أقسم الرب عليه لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ، فاعلم أنه ليس الذى أقسم الرب عليه لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ، فاعلم أنه ليس الخبل برك يعطيك الرب الهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها لانك شعب

<sup>(</sup>۱۱) «اسرائيل » هو الاسم الذي يطلق على ذرية ابراهيم واسحان ويعقوب وقد أعطاه يهوه لأول مرة ليعقوب بعد ان تعارك معه طيه الليل الى أن قال له « لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل ، لأنك جاهدت مع الله وقدرت » ( سفر التكوين ، ۲۲ : ۲۸ ) ، وتعنى كلمة يعقوب بالعبرية « المحتال » ، وأصلها من « عقب » أي المؤخرة ، ومؤخرة الجسم المعنية هنا هي كعب القدم ، والانشقاق ياتي عن طريق أن المحتال انما يتبع ضحيته بالسير خلفها ، يتعقبها ، وينقض عليها فيسلبها مالها دون أن تنتبه ، أما كلمة اسرائيل فتعنى المنتصر على الاله فيسلبها مالها دون أن تنتبه ، أما كلمة اسرائيل فتعنى المنتصر على الاله بالاسرائيليين تيمنا باسرائيل الذي هو يعقوب وأخذوا يدعون أن الانتصار لم يكن على الله بل الى الله ، غير آبهين بالتناقض الذي وقعوا فبه ، انظر كتاب (Hertz, J.H) الذكهر ، ص ١٢٤ .

حلب الرقبة » (٢٢) • فلا يجوز اذن لليهود تبرير اختيارهم على أى أساس خلقى •

أما النوع الثانى من التبرير اليهودى ، فهو يرمى الى جعل ابراهيم وذريته من بعده مختارين نظرا لتوحيدهم · وهذا رأى شائع ·

الا أن الحقيقة التاريخية التي لا شك فيها ، هي أن توحيد ابراهيم وتحطيمه للاوثان التي كان يقدسها أبوه وأهله لم تذكر في أي أثر وصل الينا قبل القرآن الكريم ، فالقرآن مصدرها الاول والاخير ، والاغرب أن كتب تأويل التوراة عندما تذكر توحيد ابراهيم تنسج له من القصص والاحاديث والاخبار ما يؤكد أشد التأكيد بأنها نقلت عن القرآن الكريم ، وأسبق وأقدم ما لدينا من نصوص يهودية قالت هذا القول في ابراهيم هو المدراش هاجادول ، الذي اكتشف في اليمن في أواسط القرن الماضي ، وتشهد محتوياته بأنه ألف فيما بعد القرن الثالث عشر للميلاد ولا بد في هذه المناسبة من الاشارة الى البحث الذي حقق ذلك التفنيد لهذا المزعم (٢٣) ،

ولننتقل الآن الى حجج المسيحية وهنى نوعان: نوع يعتمد على العقيدة المسيحية ، والآخر على دراسة مقارنة لآثار الشرق العربى القديمة .

يقول المسيحيون ، محاولة منهم لتبرير هذا الاختيار الذي لا علة له ، بأن الله أراد منه أن تكون سلالة بشرية ينحدر منها السيد المسيح . وقد ألفوا في ذلك كتبا عديدة (٢٤) ، ولكن على فرض أن عيس ابن مريم هو المسيح ، المخلص بالفعل ، الذي أرسله الله ليقوم بهدذا

<sup>(</sup>۲۲) سفر التكوين ، ۹ : ۱ - T ·

On Arabism, Vol. 1, Urabah: وهو بحث للمؤلف عنوانه (۲۳) and Religion: An Analysis of the Dominant Ideas of Arabism and of Islam as Its Highest Moment of Consciousness, Djambatan, Amsterdam, 1962.

Möwinckel, S. He That Cometh, B. انظر مثال ذلك في (۲٤) Blackwell, Oxford, 1956.

التخليص ، ما هي علاقة الانحدار السلالي بعملية التخليص ؟ وهل لا بد. من الانحدار من سلالة معينة للقيام بأعباء التخليص ؟ أفلا يجوز للاله أن يضع رسالته الا في سلالة معينة ؟ وهل تعيين سلالة ما لتخريج المخلص بيولوجيا يعنى بالضرورة أفضلية هذه السلالة اللاأخلاقية على سائر البشر ؟ اليس العكس أقرب الى المنطق والصواب ، فان كان لا بد من التفضيل ، فعلى أساس الأخلاقية ، أي أن أخلاقية السلالة تكون سببا لاختيارها وعاء للرسول أو الرسالة ، بدلا من العكس ؟

ويقول بعضهم: ان اختيار ابراهيم ، كان بداية مجرى تاريخى كبير فيه كل الخصائص اللازمة ، انتهى بالأحوال والظروف التى أدت الى مجىء « المخلص » وصلبه تكفيرا عن خطايا البشر ، فالتخليص ، فى نظرهم ، عمل تاريخى ، زمكانى قام به الاله بالذات ، ولا يمكن اقحام الزمكان بل يجوز ادخال معينات خاصة تحول مجراه الى الهدف المرغوب ، وهذا ما فعله الله بلختياره ابراهيم واليهود ذريته ، بديهى أن هذا الراى بدخل الاله فى التاريخ ، أى فى المجرى الكيانى الوحيد الذى أعطن على للانسان مسرحا لحريته ، ثم يدخله كى يجعل من البشر خلال ألفين من السنين دمى يحركها ويدفع بها الى ما لا علم لها به ولا ارادة لها فيه ، وما معنى تخليص لا يقوم فيه الانسان بدوره واعيا عاقلا ، مخيرا ، مدفوعا بضميره لوحده ، بل دمية لا كلمة لها ولا حساب ؛ (٢٥) ،

ولقد ادعى البعض الآخر ، أن قطع يهوه عهدا على نفسه بمؤازرة وتفضيل ابراهيم ليس بالثىء الغريب اذا قورن بالعهود التى كانت تقطع فى ذلك العهد ، بين الملوك الكبار والامراء المقطعين الذين كأنوا

<sup>(</sup>۲۵) قد يقول المسيحى ان هذا التبرير ليس حجة منطقية ، تجادل ويجادل بها ، بل وعظا عقائديا (Dogmatic) يستعين به من يشاء ، وهذا طبعا قول فصل ، الا أنه لا ينهى المحجة بل يسقط العرض والنقد عي إن واحد ، وعليه يبقى اختيار ابراهيم عرفيا تعسفيا لا سبب له ،

يفعون تحت حمايتهم (٢٦) • فالعهد ، أو الميثاق ذو الاتجاه الواحد \_ أى الذى يرتبط به المعاهد على القيام بواجبات ما دون أن يقابله المعاهد معه بارتباط مماثل \_ كان الشكل السائد لعدد وافر من المعاهدات السياسية القديمة • وقد وصلت الينا نصوص المعاهدات التى أبرمها ملوك الحيثيين مع الامارات المقطعة ، بقع اغلبها في ستة فصول :

- ( أ ) المقدمة وهي تذكر اسم الملك المعاهد .
- (ب) نبذة تاريخية تسرد كيف تغلب هذا الملك على المملكة المقطعة مما أدى الى هذه المعاهدة ٠
  - (ج) واجبات الملك أو الأمير المقطع ، أو المعاهد معه .
- (د) طريقة تأمين نص المعاهدة والمحافظة عليها والمناسبات التي يجب أن تتلى فيها على الشعب ·
  - ( ه ) الشهود الذين حضروا ابرام المعاهدة ٠ .
- ر و) دعوات ومباركات وتهديدات ولعنات يجازى بها المقطع فى حالتى الاخلاص والخيانة للمعاهدة (٢٧) •

ويرى مندنهول أن الوصايا العشر صيغت بنفس الشكل وأنه يمكن اعتبارها معاهدة أبرمت بين يهوه والشعب اليهودى على غرار المعاهدات المعاصرة بين الملوك ، فلا غرابة اذن على حد رأيه أن يتمثل اليهود ميثاقهم مع الاله وكأنه معاهدة أو عقد ، ذو اتجاه واحد ، فالوصايا العشر تبدأ فعلا بذكر اسم الملك المعاهد أو المقطع ، أى يهوه الاله ،

<sup>(</sup>٢٦) النظر تفصيل ذلك مثلا في:

Mendenhall, George E., Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East, the Biblical Colloquium, 1955. Ibid, «Covenant forms in Israelite Tradition». The Biblical Archeologist, Vol. xvii, 1954, pp. 50-76.

<sup>(</sup>۲۷) انظر معاهدات الملوك الحيثيين في كتاب Ancient Near) انظر معاهدات الملوك الحيثيين في كتاب ۴۷۱ (۲۷) الملكية (۲۷) المكور ص ۲۰۱ - ۲۰۱ ، لا سيما معاهدة الملكية سون مرسيليس ودوبي نسوب ۰

ثم تذكر التاريخ الذى أدى الى هذه المعاهدة ألا وهو وعد يَهوه لابراهيم واسحاق ويعقوب وتخليصه ذريتهم من يد فرعون وجنوده • ثم تأخـــذ الوصايا العشر بذكر واجبات المقطع أو المعاهد معه وهو شعب اسرائيل • وهذه هى الوصايا العشر بالذات • وتنتهى بأمر المقطع ببناء هيكـن لحفظ التوراة ، أى نص المعاهدة ، فالوعد لمن ينته ويطيع والوعيد لمن لا يفعل (٢٨) •

والحق أن الشبه بين الوصايا العشر والمعاهدات القديمة حقيقت لاريب فيها ، الا أنها ليست معاهدة ذات اتجاه واحد ، كما يدعى هنا ، وشتان ما بينها وبين العهد المقطوع لابراهيم ، فالوصايا العشر معاهدة ذات اتجاه واحد من حيث الشكل فقط ، أما من حيث الفحوى ، فهى لا شك معاهدة بكل ما فى هذه الكلمة من ثنائية الاتجاه ، فمن جهة ، يامر الاله يهوه بأن يكون هو الاله الوحيد بأن يعبد على طريق معين ويعمل بموجب شريعته \_ وهذا هو واجب المقطع ومن جهة أخرى يعد ، ويتوعد من يمتثل لهذه الأوامر \_ وهذا هو واجب المقطع ، فكأن يهوه مباركك بكذا ، وأن لم تفعل فأنى مجازيك بكذا ، وليس من شك أن المرائيل تقبل هذا الاعلان كاعلان الهى ، ذلك أنه اعتبره نصا مقدسا ، المرائيل تقبل هذا الاعلان كاعلان الهى ، ذلك أنه اعتبره نصا مقدسا ،

وقد رأينا أن العهد الابراهيمى كما تمثلته التوراة ذو اتجاه واحد : لا ثنائية فيه • فمباركة يهوه لابراهيم قائمة مهما حصل • هى أزليــة لن تتبــدل •

ثانیا ۔ لا تؤلف الوصایا العشر میثاق ابراهیم أو بنی اسرائیل والدعوی بانها هی هذا المیثاق لا تقوم علی برهان و فهی تطور لاحق اللا بدایة و وسببها علی حد قولها و هذا العهد اللاسببی الذی أعطاه

<sup>(</sup>۲۸) انظر نص الوصایا العشر فی سفر الخروج ، ۲۰ ، تتبعها تفاصیل الوصایا الحکمیة فی ۲۱ ، والامر ببناء الهیکل فی ۲۵ والوعد والوعید فی نهایة ۲۵ ۰

يهوه لابراهيم • فان كان التعاقد الاخلاقى ، القانونى مع الله هداية ، فان الله لم يعطها للبشر بل اختص بها شعب اسرائيل لافضليته على البشر ، وذلك بالرغم من وجود مختارين ـ نوح مثلا ـ من قبل اسرائيل • فان دلت الوصايا العشر على شيء فهى تدل على غلو جديد عند اليهود والمسيحيين • ذلك أنهم تصوروا فيها أن الاخلاقية لا يدعى اليها الناس جميعا ، بل فقط أولئك المفضلين المختارين • كأن الاخصلاق امتياز للممتازين فقط ، وواجباتها تقع عليهم دون غيرهم • فمن المؤكد أن عبادة يهوه وأوامره لا تلزم فى نظر اليهود ، غير اليهود أنفسهم •

نستخلص من هذا البحث أن الاختيار الابراهيمى لا مبرر ولا علة له ، وكونه بدون سبب يجعل منه أساسا صالحا لبناء العنصرية ، فالعنصرية تقول : « أنا أفضل منك لانى أنا » ، ولو جاءت بأى سبب معقول أو غير معقول ، حقيقى أو كاذب ، لفسدت العنصرية وأصبحت لا عنصرية ، فهى تأتى ثمرها فقط طالما أن لا سبب موجود أو ممكن الوجود ، « أنا أفضل منك لانى أنا فحسب » ، فلا عجب أن اتضدت الصهيونية اصطفاء ابراهيم ركنا أولا لها ، ولا عجب أن شيدت تفكيرها ، كما فعل الدين اليهودى نفسه ، على أساس ميثاق ابراهيم ، ذى الاتجاه الواحد ،

وهناك حجة أخرى تدل على وجود الصهيونية في العصر البطريكي في سفر التكوين • هي قصة نزول يعقوب وقبيلته في شكيم ، أي نابلس ، عاصمة مملكة اسرائيل فيما بعد (٢٩) •

وخلاصة القصة هى أن يعقوب وقبيلته جاءوا الى شكيم مهاجرين فى القرن الثامن أو التاسع عشر ، وقد كانت هناك هجرات الى أواسط فلسطين من الشرق والشمال فى ذلك العصر ، فلا يستبعد أن تكون هجرة يعقوب المذكورة احداها ، وقد خلت الآثار على أن شكيم \_ وهى تقعاليوم فى أراضى قرية بلاطة بجوار نابلس \_ هدمت وأحرقت فى تصديها للحدى هذه الهجرات ، وهذا أيضا قد يكون فعل يعقوب وقبيلته المذكورة

<sup>(</sup> ۲۹ ) زاجع القصة في سفر التكوين : ۳۳ ، ۳۲ ٠

عى التوراة • وتؤكد آثار تل العمارنة ، أن حاكم منطقة شكيم أرسل يستنجد فرعون ليرسل له الزاد والرجال كى يعيد النظام والسلام اللذين حطمهما « العابيرو » ، أو البدو المهاجمون (٣٠) ، الذين عرفه للؤرخون كقبيلة العبريين •

وفى شكيم ، استأجر يعقوب فطعة أرض من حامور ، ملك شكيم ، بمئة قطعة ، كى يقيم عليها مع قبيلته ، وجاءت ابنة يعقوب ، دينا ، تزور نساء شكيم ، فرآها أمير شكيم وأحبها وتزوج منها دون استئذان اهلها ، وكانت دينا راضية عن ذلك ، وعندما علم أهلها ، طالبوا بعودة الفتاة ، فجاءهم الأمير والملك ، وطلبا منهم أن يزوجوه ابنتهم لأنها أحبها ولانها تحبه ، وأعلنا أنهما على استعداد للتعويض مهما كلف الثمن ، وعندئذ ، مكر أبناء يعقوب وطلبوا أن يختتن الأمير تمشيا مع عادات اليهود ، ولم يرض أمير شكيم وأبوه بهذ! الشرط فحسب ، بل راحوا يقنعون أهل شكيم بأن اليهود رجال خيار وأنهم أهل لهم واخوة ، وأم على جميع الشكيميين أن يختتنوا كى يصبحوا مع اليهود شعبا واحدا فيتزوجون بناتهم ويزوجونهم منهم ويسكنون جميعا اخوة فى أرض شكيم ، وبعد أن اختتن الشكيميون وتوجعوا هجم أبناء يعقوب على المدينة وقتلوا جميع رجالها « وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكسن أطفالهم ونساءهم وكل ما فى البيوت » (٣١) ،

تدل هذه القصة على الحقائق الآتية:

ان ما حصل بين أمير شكيم ودينا ليس بالأمر الغريب ولا هير بالعار فالعادة المتبعة في ذلك العصر تقول: اذا عاشر رجل فتاة غير متزوج وجب عليه التزوج منها نه فان فعل ، ودفع شيئا لذويها ، لا تقع عليه لومة لائم ، وتقول التوراة: « اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة ، .

<sup>(</sup>۳۰) انظر هذه الرسائل في : (۳۰) انظر هذه الرسائل في المذكور ص ۵۸۳ ـ ۱۹۰ ، وراجع خبر اقتحام « العابيرو » لمدينة شكيم في الخطاب رقم ۲۸۹ ص ۶۸۹ ۰

<sup>(</sup>۳۱) سفر التكوين ۲۹: ۲۹ ۰

فأمسكها واضطجع معها فوجدا ، يعطى الرجل الذى اضطجع معها لآب الفتاة خمسين من الفضة ، وتكون هى له زوجة » (٣٢) ، وشكيم كان على استعداد للقيام بأحكام هذا القانون ، الا أن الاسرائيليين طالبوا بأكثر مما يجيزه القانون ، وطالبوا بذلك مكرا ، أما الشكيميون ، فسروا لهذا المطلب بأن تمحى الفوارق بين الناس وأكدوا استعدادهم لتقبل المهاجرين اخوة لهم فى وطنهم واعتبارهم كذلك فى كل شيء ، لكن بنى اسرائيل ظنوا أن الشكيميين نن يمتثلوا لمثل هذا الطلب لأنهم عنصريون ، كالاسرائيليين ،

وفوجىء الاسرائيليون باستجابة وتنفيذ شكيم لما طلبوا ٠٠٠ فباجرائهم هذا جعل الشكيميون انفسهم اسرائلبين ٠ وهذا هو اثمهم الأكبر والـذى لا يغتفر ٠ أن يخسر الاسرائيليون ابنة فهذا أمر يسير ٠ ومع هذا فهم كانوا سيعوضونه بالفضة وتزويج الابنة والحصول على الأرض والمـنك والتجارة والاستقرار ٠ أما أن يسرئل الشكيميون أنفسهم ، أى يتهودوا ، فهذه جريمة بحق العنصر اليهودى لا تطاق ، ولا تعاقب الا بالقتـــن والابادة ٠ والمبدأ العنصرى الذى يرتكز عليه واضح بين ٠

ويؤيد هذا ما ذكرته التوراة من جعل الاختتان علامة لازمة العهد مع ابراهيم ، فقالت: « أنا الله القدير ، اجعل عهدى بينى وبينك ، هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يخت منكم كل ذكر ، فيكون علامة عهد بينى وبينكم ، فيكون عهدى فى الحمكم عهدا أبديا ، ، وأما الذكر الأغلف ، ، ، فتقطع تلك النفس من شعبها ، انه قد نكث عهدى » (٣٣) ،

ويعلق الحاخام هرتس على هــذه الكلمات بقـوله: « ان ولاء بنى اسرائيل للاختتان كنظام حيوى وأساءى فى الدين اليهودى واحتفاظهم به وتمسكهم به لا يعرف حدا ، فاليهود رجالا ونساء ، كانوا دائما على استعداد لتضحية أرواحهم فى سبيله ، فالشهداء المكابيون استشهدوا دفاعا عنه ، كما قال الكتاب المقدس فى سفر مكابيوس الأول ، ١: ١ ، وتقبلت

<sup>(</sup>۳۲) سفر التثنية ۲۲: ۲۸

۱(۳۳) سفر التكوين ۱۷: ۱ - ۱٤ ٠

اليهوديات والأمهات اليهوديات الموت على يد الملك أنطيوخس عندمنا أمرن بعدم ختان أولادهن وكذلك في أيام اضطهاد الملك هادريان ٠٠٠ والتفتيش المسيحي وكل اضطهاد آخر استهدف اقتلاع الدين اليهودي كان بنو اسرائيل دائما مستعدين لفدية هذا النظام بأرواحهم » (٣٤) ٠

ولكن الختان لم يكن فى يوم من الآيام خاصا باليهود ، فمن المعروف أن شعوبا كثيرة كانت تمارس هذه العادة فى العصور السالفة ، فالجديد فى الأمر اذن ليس مجرد الاختتان المادى ، بل معانى العنصرية التى اضيفت على الختان ، فاليهودى لا يقدم روحه فدية للاختتان فحسب ببل فدية المختارية التى ركزها فى الاختتان ، ولا غرابة فى أن سعى اليهود لتركيز العنصرية ـ وهى طريقة تفكير ـ فى شىء مادى ، خارجى يسهل على العوام فهمه وتنفيذه ، فالتفكير العنصرى مناقض للفطرة ، وليس التمسك به وتطبيقه فى جميع الأحوال بالشىء الهين ،

ولا تخلو التوراة من التفكير المناقض للعنصرية ، مع أنها مليئة بالعنصرية ومع أن العنصرية هي طابعها العام ومبدأها الأول والأخير ٠٠٠ فاللاعنصرية مقتصرة على الأحكام التي لا تتنافى مع القانون الأخلاقي ، وعلى تمثل الميثاق كأنه ميثاق ، لا عهد ، وعلى دعوة اليهود المنحرفين في عبادتهم للرجوع الى التوحيد ، الا أنها أن وجدت ، تجدها مضافا اليها شيئا من العنصرية مما يجعل قراءة التوراة قراءة وثيقة حرفت وبدلت بالفعل ،

#### \* \* \*

#### ٤ \_ هل من نزعة مغايرة للصهيونية في العصر البطريكي ؟

من المسلم به أن خلاصة ما تقوله التوراة عن العصر البطريكى هي العنصرية وقد ركزت التوراة هذه العنصرية فى اصطفاء يهوه لابراهيم اصطفاء بدون سبب ، وتمثلت هذا الاصطفاء ، كميثاق أو عقد ذى اتجاه واحد سمته « الميعاد » وحصرته « فى اللحم » كما تقول التوراة ، بالباسها عادة الختان قالبا دينيا ،

ور <sup>۱</sup> الذكور (Pentateuch and Haftorahs) الذكور على (٣٤) الذكور على المناس الم

وكانت العنصرية هذه سببا في عدم انصهار العبريين في ديار الشام ونزوحهم عنها الى مصر ، وتنبئنا التوراة بهذا عن طريق سرد ما فعله أبناء يعقوب في شكيم مثلا ، فطبيعي أنهم كلما حاولوا الاستقرار عي مكان ما ، جابهوا أمر الاندماج مع مضيفيهم ، وطبيعي أنهم كلما نفروا من هذا الاندماج أن ينفر مضيفوهم منهم ويحملوهم على الرحيل ، ولعل أيام المجاعة التي تذكرها التوراة كسابقة لرحلة بني يعقوب الى مصر ليست الا عدم استقرارهم في أي مكان وملاحقة الفلاحين لهصم لترحيلهم (٣٥) ،

ولكن مضيفى اليهود فى فلسطين فى العصر البطريكى ، لا سيما فى الحدود الشرقية والشمالية منها ، لم يكونوا سوى مهاجرين من نفس الكان ، أى من الصحراء للهيجرين أو المهاجرين الجليبيل أو أكثر ، وقد تم بالفعل اندماج معظم هؤلاء المهاجرين فى فلسطين ما عدا قسم واحد منهم ، هو أولئك الذين تابعوا سيرهم الى مصر ، فلا شك اذن أن من لم يستقر فى فلسطين واضطر لقطع صحراء أخرى فى سبيل الاستقرار ، فعل ذلك لعدم قابليته للاندماج ، وهذه هى العنصرية وعلى هذا الاعتبار يتوقف قولنا بأن المهاجرين الى مصر كانوا من العنصريين ، وبالرغم من هذا ، لا يمكن الجزم بانه لم يكن بين هؤلاء المهاجرين من يغايرهم بعض الشىء فى المبدأ ، وكل ما نستطيع تأكيده ، هو أن أكثرية المستقرين فى فلسطين كانوا حنفاء ، متآخين مع الناس ، بينما كان طابع المهاجرين الى مصر الغالب هو طابع العنصرية .

وتمثل التوراة هذا النزوح عن فلسطين كهجرة أبناء يعقوب وليس أبناء يعقوب الا آباء القبائل اليهودية ويجب علينا اتخاذ أسماء الرجال أسماء للقبائل كما هو الواقع التاريخي ، فنفهم تنقلات الرجال كأنها تنقلات الشعوب ويعرف التاريخ وتعترف التوراة بأن هذه القبائل لم تندمج في المحيط المصرى رغم تكريم المصريين لها ، ورغم ما حصات

<sup>(</sup>٣٥) سفر التكوين ، ٤٢: ١

عليه من نفوذ وجاه • فقد فضلت أن تنفرد بنفسها وتتميز عن مضيفيها المصريين الى أن جلب ذلك عليها الاضطهاد والطرد • فلا شك اذن من أن العنصرية بقيت الطابع الغالب للكيان اليهودي في مصر •

الا أن هناك دلائل كثيرة تدل على أن العنصرية لم تكن المكون الوحيد للأيديولوجية العبرية ، وان كانت المكون الأساسى ، ولو كانت المكون الأساسى ، ولو كانت المكون الوحيد لاستحال علينا تفسير عدد من الحقائق الثابتة ،

من هذه الحقائق ، التاثير العظيم الذى أثرة العبريون فى مصر فى الدين الفرعونى القديم ، فالعصر الوسيط ، وهو العصر الذى يقع بين سنة ١٨٠٠ وسنة ١٦٠٠ قبل الميلاد ، شهد دخول أعداد وفيرة من المهاجرين الصحراويين الى مصر ، وهذا هو نفس العصر الذى هاجر فيه ابناء يعقوب أو قبسائل اسرائيل الى مصر ، وكان من جسراء هذه الهجرات أن قامت السلالات المعروفة بالهكسوس على عرش مصر ، ومع أن المصربين استطاعوا أن يطردوا هؤلاء الحكام لانهم اعتبروهسم آجانب عليهم ، بقى المهاجرون فى مصر يعملون فكريسا فى الروح المصرية ، وبعد ذلك بقرنين قامت ثورة أخناتون الشهيرة على الدين المعرية ، وبعد ذلك بقرنين قامت ثورة أخناتون الشهيرة على الدين المدين توعونى القديم ونجحت ، بل استولت على الدولة نفسها ونقلت عاصمتها الى مدينة آتون أو ايختاتون التى شيدتها عناصر الدين الجديد على طريقة تقرب جدا من التوحيد وان لم يكن توحيدها توحيدا صافيا ، وانقلب الحكم مرة ثانية وجساء رمسيس الثانى سنة ١٢٩٠ ق،م يعيد الدين الفرعونى الى ما كان عليه ، الى أن وقع الخروج سنة ١٢٨٠ ق،م .

وليس توافق الاحداث في الدين المصرى مع هجرات الصحراويين من عبريين وغيرهم الى مصر مجرد صدفة ، فلا بد من أن يكونوا قدموا للمصريين دينا جديدا ، وأدخلوا جماعات كبيرة من المصريين فيه ولا بد أن يكون هذا الدين الجديد ، أو النظرة الى الحياة ، دين لا يختص نفسه بشعب دون شعب ، لا بد له أن يكون دينا « للتصدير » ، أي دينا نفسه بشعب دين الغير ، دين العالم والآخرين ، أو بعبارة أدق ، يترتب عليه أن يكون دينا حنيفيا ، لا عنصريا ،

وقد تكون الحنيفية تنطوى على عقائد مهمة اخرى ، وقد تكون حنيفية عبرية ، تعتمد الدين العبرى ، دون أن توافقه على العنصرية ، فكل ما يعنينا من أمرها في هذا المقام ، هو مغايرتها للنزعة العنصرية ، والدين الفرعوني بطبيعة الحال ، ولا بد من أن تكون ذات أثر فعال في حياة المهاجرين الى مصر ، فلولاها ، لاستحال علينا تفسير التاريخ المصرى ، خلال هذه القرون الستة ، أي بين سنة ١٨٠٠ ، ١٢٠٠ ق ، ونحن نعرف أيضا أن آثارا عربية قديمة جدا وجدت في مصر من الآلفين الرابع والخامس ، ولا بد أن يكون قد رافق هذه الآثار السومرية والبابلية والأكادية شيء من الآثر المعنوى في الفكر والدين ، الا أنه لم يكتب لهذا الآثر أن يصبح شيئا الا بعد هجرات القرن الثامن والتاسع عشر ، فلا شك أنه منذ القديم كان شيء ما مغاير للدين الفرعوني ينمو في مصر الى أن انفجر في اعتلاء الهكسوس العرش الفرعوني ثم عاد وانفجر مرة ثانية في ثورة أخناتون ، وعن المؤكد أن هذا الشيء جاء مصر مع مرة ثانية في ثورة أخناتون ، وعن المؤكد أن هذا الشيء جاء مصر مع المهاجرين من الصحراء الشرقية ، أي من الجزيرة العربية وديار الشام ،

والقضية ليست فقط تفسير التاريخ السابق للخروج ، فهنالك تاريخ ما بعد الخروج لا يرجى له تفسير لو لم تكن الحنيفية ، بمعنى اللاعنصرية ، حقيقة واقعة في فلسفة الذين خرجوا من مصر بقيادة موسى .

فمن المعروف أن « الخارجين » مع موسى اندمجوا اندماجا كليا مع قبائل سينا ومدين وشمال الجزيرة الغربى ، ومن المعروف أنهـــم تصاهروا معهم وصاغوا معا بلورة جديدة لدينهم احتفظت بعـدد كبير من الخصائص السينائية والمدينية ، أهمها الاله نفسه يهوه ، اله الجبل الذى فى رأسه نار (٣٦) ، وقد تألفت من هذه القبائل العديدة محالفة شاملة اختطت لنفسها الزحف فى اتجاه فلسطين ، ولم تكن المحالفات فى

<sup>(</sup>٣٦) قال يهوه «حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل • فقال موسى لله : ها أنا آتى الى بنى اسرائيل وأقول لهم الله آبائكم أرسلنى اليكم فاذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقولهم لهم ؟ فقال \_\_\_

ذاك العهد مجرد اتفاقات بين الحكومات ، بل كانت انصهار القوم فى القوم و ولا يمكن قط أن يحصل مثل هذا الانصهار بين العبريين وهؤلاء الاقوام الا اذا افترضنا فيهم نزعة أخرى غير نزعة العنصرية والعنصرية لا تسمح بمثل هذا الانصهار و فلا يجوز أن يحدث ذلك الا اذا افترضنا وجود الحنيفية وجود الحنيفية

ولكن يجب علينا أن لا نغالى فنقول ان العبريين الذين قادهم موسى كانوا كلهم حنفاء • فالواقع هو أنه كان هنالك نزعتان متصارعتان فى شعب واحد تتغلب احداهما تارة ، والاخرى تارة • وكذلك ، يجب علينا افتراض وجود عوامل مشتركة بين هذه الاقوام ، لولاها لما اتفقوا • وهذا ما يحفظ للعبريين المصريين طابعهم الصحراوى السامى والعربى الاصيل • ولنذكر دائما أن العنصرية تتنكر لاى اتفاق لا يكون فيه الامر أمر سائد ومسود ، قاهر ومقهور وانها دائبة على الالحاح « أنا أفضل منك لانى أنا » •

فالحقيقة التاريخية اذن ، هى أن كلا العنصرية والحنيفية كانتا قويتين فى عصر البطاركة ، وأن العبريين من المهاجرين ، انفردوا بأن كانت لهم النزعتان معا بينما لا نجد العنصرية فى تراث أى قوم سامى آخر فهم جميعا حنيفيون ،

وليست الاسفار الخمسة وما يسمى باسرائيليات القرآن الكريسيم الا بلورتين مختلفتين لتاريخ واحد وحقائق واحدة من وجهتى نظرالعنصرية والحنيفية ، فالاحداث التاريخية من هجرة ابراهيم وأولاده من العراق الجنوبى الى ديار الشام ومنها الى مصر ومكة ، واختباراتهم فى مصر ثم اضطهاد فرعون لهم ، وخروجهم ودخولهم أرض فلسطين بعد هبوط الوحى على موسى فى طور سيناء ، كل هدذه حقائق تاريخية لا مجال اليوم للشك فيها ، الا أن الاسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاريخ

\_ الله لموسى يهوه الذى يهوه ( أى الكائن الذى يكون حسب بعض التفسيرات ) وقال: هكذا تقول لبنى اسرائيل يهوه ٠٠ أرسلنى اليكم » ( سفر النخروج ٣:١٢:١٢) ٠٠

من حيث رايته العنصرية ، فجعلت لنفسها فيه مركز الثقل ، أما القرآن الكريم ، وهو صوت الحق ، فقد رأى هذه الأحداث من حيث رأتها المحنيفية الأخلاقية العقلية العالمية ، فجعلت لهذه الفلسفة مركز الثقل في هذا التاريخ ،

وأكثر ما يهمنا من الأمر هنا هو العنصرية · فعلينا اذن أن نبحث عن تفهمها للتاريخ ·

### \* \* \*

### ه ـ ما هي حقائق عصر الخروج ، وكيف تمثلتها الصهيونية ؟

قلنا ان العبريين في مصر اختصوا بنزعتين مختلفتين ، العنصرية والحنيفية ، ويعقل أن العنصرية امتنعت عن مؤاخاة المصريين فنشا الاضطهاد وأدى الى الخروج ، أما الحنيفية ، فكيف لها أن تؤدى الى الخروج ؟ ولقد افترضنا خروج الحنيفيين مع العنصريين ؟

ان اختلاف الحنيفيين مع المصريين أكثر أهمية من اختسلاف العنصريين معهم وأصعب فهما ، فالتفكير والسلوك العنصرى أمرهما يسير وكلاهما قريب جدا من المتصادم الذى لا بد وأن يؤدى أما الى سيادته أو قهره ، فالخروج كحل للخلاف العنصرى ـ المصرى حسل مسالم ، بعيد الوقوع عندما يتحدى الضيف المضيف بفكرة « أنا أفضل منك لانى أنا » ،

أما عند الحنيفية المسالمة ، المؤاخية العقلية ، التى تدعو الى اقامة الخوة عالمية دون تمييز ، تحت القانون الأخلاقى ، فمن الأقرب أن يتجه الفكر فيها الى الخروج كحل يرضى الطرفين معا اذا حصل التصادم بينها وبين الفرعونية ،

فالمنطق الذى أقنع رمسيس الثانى بالسماح للعبريين بالخروج لا بد وأن يكون قريبا من هذا ، ولربما كان تغيير فكره ، ولحاقه بالعبريين ليرجعهم الى مصر ناتجا عن اعتبار الاذن بالخروج مخرجا لا للحنفيين فحسب بل للعنصريين الذين لا يستحقون مثل هذا الحل ، فالحنيفية ،

لا بد وان يكون قد تقدمت لفرعون بمشروعها ، بفكرتها عن وحدة العالم والبشر ، سائلة ، أن يسمح لها بمتابعة دعوتها فى أرض مصر ، ولما لم يسمح لها فضلت أن تخرج الى الشرق حيث يشاركها أقرباؤها وذووها نفس الايمان ونفس الفلسفة ، والصلة بينهما وبين جيرانها فى الشرق كانت لا شك قائمة لم تنقطع ، وهى الحقيقة التى يفترضها نزول موسى فى مدين ومصاهرته لهم بل ارتباطه بهم بصلة القربى عن طريق أمه ، فلا شك أن الخارجين كانوا على موعد مع المدينيين ، وكانت تطورات الموقف الطويلة معروفة لديهم يترقبونها عن كثب

أما العنصرية فقد تمثلت خروج العبريين كأنه مجرد تلبية لنداء يهوه بالخروج (٣٧) • فهى كأنها تقول: أريد أن أخرج لأنى لا أرغب فى البقاء فى مهجر • بل تؤكد لنا التوراة أن من أسباب الخروج ما كان يتطلع اليه العبريون من اغتصاب لارض « الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحوييين واليوسيين » (٣٨) • فحجة التوراة أن يهوه أخرجهم من مصر ليدخلهم فى فلسطين • وليست المسألة فى نظر العنصرية مسألة مبادىء أو أخلاق • هى على العكس تماما – شر يداوى بشر أسوأ منه مشر اضطهاد يداوى بشر اغتصاب أرض وتقتيل أهلها • ولا تتورع العنصرية عن النسبة لله عز وجل بأنه أمر العبريين بالمرقة من المصريين غداة الخروج • فهى تجعل التوراة تقول: « فيكون حينما تمضون أنكسم لا تمضون فارغين • بل تطلب كل أمرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين » (٣٩) •

وكذلك تمثلت العنصرية رحلة موسى الأولى الى سيناء وزواجه من

<sup>(</sup>٣٧) « تدخل أنت وشيوخ بنى اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له الرب اله العبرانيين التقانا ٠٠٠ انى قد افتقدتكم أصعدكم من مذلة مصر الى أرض الكنعانيين الى أرض تفيض لبنا وعسلا »

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق ٣ - ١٧ ٠ (٣٩) نفس المرجع ٠

صفورة ، ابنة يثرون ، كاهن مدين وشيخها ، لا كأنها رحلة استكشافية ، غايتها التقرب من أهل مدين والنشاور معهم حصول خروج العبريين المنتظر والتحضير له ، بل تربطها ربطا سببيا بقتل موسى ناظرا مصربا بعد أن « التفت الى هنا وهناك ورأى أن ليس أحدا » (٤٠) – أى بالخفية ، ثم تدعى أنه هرب الى مدين خشية من الجزاء القانونى لجريمته ، والقضية ليست عما اذا قتل موسى بالفعل أو لم يقتل ، لقد قال لنا القرآن الكريم أنه قتل ثم استغفر فغفر له ، بل كيف تتمثل العنصرية هذا الحدث ، وهى ، بنسبتها سفر موسى الى هذا السبب غير الخلقى ، تؤكد أن لا أخلاقية البتة لكل هذا التاريخ الذى تسرده ، فهو كله في نظرها فعل الله غير المسبب ، وأساسه كله كون العبريين شعب الله المحبب نظرها فعل الله غير المسبب ، وأساسه كله كون العبريين شعب الله المحبب الله والذى أقطعه عهده الأزلى ، فالله الذى له ملك السموات والأرض اليه والذى أقطعه عهده الأزلى ، فالله الذى له ملك السموات والأرض اليعا ، فأمره أن يسلب مضيفيه ونزلاء بيته ويهرب الى أرض الميعاد ،

وعلى كل حال خرج العبريون من مصر بقيادة موسى ونجوا من فرعون • وكان ذلك حوالى سنة ١٢٨٠ ق٠٥ •

وعلى اثر وصولهم الى سيناء ومدين ، تالفوا وتصاهروا وتعاهدو! مع أهلها (٤١) • ونتج عن هذا التالف ما يسميه علماء التوراة بالحلف القبلى وهو حلف القبائل العبرية مع جميع القبائل التى كانت تسكن

<sup>(</sup>٤٠) « تدخل أنت وشيوخ بنى اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له ، الرب اله العبرانيين التقانا ١٠٠ انى قد افتقدتكم ١٠٠ أصعدكم من مذلة مصر الى أرض الكنعانيين ١٠٠٠ الى أرض تفيض لبنا وعسلا ١٠٠٠ » سفر الخروج ، ٢ : ٢٢ ٠

Bowman, R.A. «Aramears, Aramic and راجع ذلك في (1) the Bible, » Journal of Near Eastern Studies, VII, 1948. pp. 83-97; Dupont Sommer, A., Les Aramèens, A. Maisonnouve. Paris, 1949; Kupper, J.R. Les nomades en Mèsopotamie au temps des rois de Mari, Société d'éditions Des belles Lettres, Paris 1957.

شمال غربى الجزيرة العربية ، جنوب فلسطين ، وصحراء سيناء ، وقد ذكرنا من قبل أن الذين هاجروا الى مصر لم يكونوا الا عددا ضئيلا من المهاجرين العرب من الجزيرة والعراق ، فالذين لم يهاجروا الى مصر ، لا شك تبقوا في ديار الشام وعلى تخوم الصحراء بين الشام ومصر ، فهم جميعا اذن من أصل واحد وثقافة واحدة ولهم تراث واحد ، مع العلم بان هنالك درجات متفاوتة من التطبع بالبيئة الكنعانية ، أو حتى بالبيئة الصحراوية الجديدة التى نزلوا فيها (٤٢) ،

ويقول علماء اللاهوت ان الدين كان أساس الحلف القبلى ، ظانين ان موسى جاء بالدين والشريعة من السماء وأن هذه القبائل التفت حول الدين الجديد فتالفت (٤٣) ، وهذا طبعا رأى ساذج ، يمليه الايمان بان التوراة هذه هى وحى الهى صادق ، اذ لا يعقل أن يأتى موسى بدين جديد وأن يتقبله أضعاف أضعاف ذويه فى بلد غير بلاه بهدف السرعة ، وبدون أدنى صراع أو احتكاك ، وطالما أن الحقيقة الأكيدة مى أن القبائل تالفت وتقبلت العنوان الجديد المعبر عنها ، فلا بد من أن يكون الدين الذى أتى به موسى غير مختلف عن دينها الذى كانت تدين به ، وعلى هذا تدل براهين كثيرة ،

<sup>(12)</sup> راجع مثلا الشعوب والقبائل التى تسميها التوراة فى سفر صموئيل الآول ٢٧: ١٠ و ٣٠ : ٢٠ و وسفر العدد ، ١٤: ١٤ و ما يليه وسفر العدد ، ٢١: ١٠ و ما يليه ، فهى جميعا دخلت فى تكوين الكيان العبرى ، وتقول التوراة انه « صعد معهم ( أى مع العبريين ) لفيف كثير أيضا » ( سفر الخروج ، ١٢: ٢٨ وسفر العدد ، ١١: ٤ ) وأن بينهم كان المدينيون ( سفر العدد ، ١٠: ٣٠ ) وسفر القضاة ، ١: ١١ و ٤: ١١ وعمالقة النقب ( صموئيل الأول ، ١٥: ٢ ) والكالبيون ( يشوع ١٤: ١٠ ) والقينيون والادوميون ( قضاة ، ١ - ١١ ) .

عبر عن هذا الرأى تعبيرا مثاليا في كتاب (٤٣) Bright, John, A History of Israel, Som Press, London, 1960. p. 1-8.

وأهم هذه البراهين اثنان: الأول ، هو أن الاله يهوه لم يكس معروفا في مصر ، ولم يكن العبريون يعرفونه قبل خروجهم الى سيناء ، لنذكر بهذه المناسبة ، مرة أخرى ، أن موسى سأل الله: ما عساى أقول تقومي عمن أرسلني ؟ فأجابه الله: قل لهم أن أباهم أرسلك ، قال موسى وأذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم ؟ (٤٤) عندئذ فقط نطق الاله باسمه « يهوه » لأول مرة ، ومن المعروف أن « يهوه هذا هو اله الجبل الذي كان يعبده السينائيون والمدينيون لأن الجبل المعنى هو جبل حوريب في سينا » (٤٥) أما معنى كلمة يهوه « الكائن الذي يكون » ، فهي احدى الصفات التي كانت تطلق على آمون رع وعلى آتون من بعده ، ولعل في هذا ما يدلنا على الوحدة العميقة بين اله الساميين واله الحركة السامية في مصر الفرعونية ،

ثانیا: ان الشریعة التی جاء بها موسی ، أو بالاحری التی نسبت الی موسی لم تختلف فی الجوهر عن القوانین القبلیة التی کان السامیون یقیمونها فی ذلك العهد ، وان اختلفت عنها اطلاقا نهی تختلف من حیث الاحكام العنصریة فقط ، وایة مقارنة بین هذه الاحكام وأحكام لوحات رأس شمرا أو تل الحریری تكشف هذه الحقیقة (٤٦) ، ولكن اذا كان

<sup>(</sup>٤٤) سفر الخروج ، ٣: ١٢ - ١٤ ٠

Murtonen, A., A Philological and Literary راجع (ده)
Treatise on the Old Testament Divine Names, Societas Orientalis
Fennica, Helsinki, 1952.

<sup>:</sup> انظر مثلا : الف في هذا الموضوع عدد كبير من الابحاث · انظر مثلا : Unger, M.F., Israel and the Arameans of Damascus, James Clarke & Company, London, 1957; Parrot, A. Nineveh and the Old Testament, S.C.M. Press, London, 1956; Pope. M.H. El in Ugarithic Texts, Vetus Testamentum, Supplement, Vol. II. 1955. pp. 2099.

B.N., L'èpithète divin Jabué Sela'ot, étude philologique. historique et exégétique, Desclée, de Brouwer, Bruges. 1947.

الأمر كذلك ، فما الجديد اذن في هذا الحلف القبلي ، وما كان الداعي لقيامه ؟

لا شك أن شيئا ما دينيا قد توحد ، الا أنه لم يكن توحيدا فى الجوهر لان هذه الوحدة الجوهرية قديمة ، والذى حصل هو أن علماء هذه القبائل اجتمعوا وأجمعوا على اعلان ما تبينوه من صفات الله الذى كانوا يعبدونه ، فأخذ الدين المعلن عنه هوية اله مدين وصفات آتون ومركز حوريب ( الجبل ) وأخذت شريعته الجديدة القوانين القبلية المتبعة فى الصحراء وما اقتبسه المهاجرون من عادات وشرائع كنعان ومصر ، وليست هذه كلها بالشىء الثورى الجديد ، فما الذى بعث فى هذه القبائل الروح الجديدة التى ميزتهم فى هذا العصر ؟

الجواب هو زعامة العبريين ، لقد جاء العبريون بالاندفاع والنشاط والحماس والتصميم والارادة ، فكانت لهم الزعامة ، وهذا طبيعى ، لقد كان ساكنو الصحراء مستقرين فى أماكنهم ، راضين عن معيشتهم بعض الرضا على الاقل ، أما العبريون فلقد قاسوا ما قاسوه ونجوا من فرعون باعجوبة ، وكانوا قد اعتادوا العيش فى أراضى مصر الغنية ، فنشأوا على الرخاء والفلاحة ، فكيف لهم أن يرضوا بحياة البادية ، بحرها وبردها وجوعها وعطشها وفقرها وقفرها ؟ وقد أخذوا يتبرمون ويحتجون لموسى قائلين : « هل لانه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت فى البرية ؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ، أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين : كف عنا فنخدم المصريين ، لان خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية » (٤٧) ،

اذن ، كان العبريون يتطلعون الى حياة أفضل من حياة البادية . فهم لن يستطيعوا الاقامة فى الصجراء ولا بد لهم من الاندفاع تجاه وطن أفضل ، يعيد لهم الرخاء المصرى المفقود ، ولن يستطيعوا العودة الى

مصر بعد أن هاجروا منها متلبسين بجرم السلب والنهب ، ففرع وبدوره وبنوده بانتظارهم اذا عادوا أو تراجعوا فلا عجب اذن أن حرك العبريون سواء أكانوا عنصريين أو حنيفيين ، القبائل القانعة بالكفاف من العيش للقيام بمغامرات جديدة ، ومن الطبيعى أيضا أن تستجيب هذه القبائل للحماس العبرى المتدفق ، فاستقرارها في سيناء ومدين والنقب لم يكن قديما ، وكذلك ، لم تكن قد استقرت بالمعنى الكامل ، فحياة الصحراء بطبيعتها سهلة للتنقل والرحيل ، وطبيعى أيضا ، أن تتزعم القبائل العبرية هذا الحلف القبلى ، فقد كانت مستميتة في سبيل ايجاد مستقر الها .

وتقدمت قوى الحلف القبلى نحو فلسطين واحتلت جنوب النقب ونزلت فى مدينة قادش التى تقع جنوب بئر السبع وبقيت فيها زهاء خمسين سنة وحاولت هذه القوى أن تشق طريقها الى الشمال فاشتبكت مع العمالقة فى معركة حرمة (٤٨) • الا أن هؤلاء أسقطوا القوى القبلية بالسيف « وخربوهم وحطموهم » ولم تستطع قوى الحلف القبلى التقدم رغم الخمسين سنة التى قضتها فى قادش •

وجاء جيل جديد أكثر حيلة وأشد دهاء وتحول نظره عن جنوب فلسطين حيث يسكن العمالقة في الجنوب الوسطى والفلسطينيون في الجنوب الغربى والكنعانيين في الجنوب الشرقى وكلهم اقوياء ومدنهم «محصنة الى السماء» الى الشرق والى شرقى الاردن حيث يسكن أبناء انعم من المهاجرين الذين غادروا الصحراء أو العراق مع العبرانيين قبل بضع مئات من السنين وحيث لم تتبدل الحياة كثيرا عما كانت عليه في الصحراء وكان في شرقى الاردن أربعة ممالك : أدوم وموآب وحشبون وجلعاد وكانت هذه الممالك تقع الواحدة شمالي الاخسري فكانت آدوم في شرقى النقب وجلعاد في منطقة أربد وحوران وحور

فقام الحلف القبلي بالتوجه الى حشبون بدون التعرض لآدوم وموآب

٠ (٤٨) سفر العدد ، ١٤ : ١٤ - ١٥ ٠

وآمون ، أى بالوصول اليها عبر الصحراء الشرقية ، ولا بد أن يكون هنالك اتفاق سابق بين زعماء الحلف وزعماء حشبون ، فما كادت قوى الحلف تصل الى حشبون حتى انضم اليها معظم الحشبونيين ، وأصبحت بذلك حشبون قاعدة للحلف ، ومن هنا أخذت تتوسع شيئا فشيئا ، الا أن مركز الحلف بقى فى شرقى الاردن أكثر من مائة سنة مما جعل شرقى الاردن مركزا للحلف القبلى فى تفكير العبريين اللاحق ،

وانضمت بعد ذلك قوى جديدة اخرى للحلف مما جعل الحلف يسيطر على معظم الاراضى الجبلية شرقى الاردن و وتم بسط هذه السيطرة وامتداد قوى الحلف القبلى بدون معارك و واول منطقة من فلسطين انضمت الى الحلف القبلى هى المنطقة الوسطى ، أى منطقة السامرة ، وذلك لان سكانها كانوا يؤلفون الحلف الجبعونى الذى هادن الحلف القبلى قبل أن يطأ أرض فلسطين وسبب هذه المهادنة شعور الآخوة الذى حمله أهل هذه المنطقة للمهاجرين الجدد ويرجع شعورهم الآخوى الذى حداثة استقرارهم فى المنطقة و اذ كانت المنطقة الوسطى فى فلسطين آخر منطقة نزل فيها المهاجرون الاراميون وهم « العابيرو » فلسطين آخر منطقة نزل فيها المهاجرون الاراميون وهم « العابيرو » الشام فى القرن العمارنة واستمرت هجرتهم الى القرن السابع عشر ، جاء المكسوس المطرودون من مصر فى القرن السادس عشر ، الا أن العابيرو احتلوا شكيم فى القرن الرابع عشر وهذا ما يفسر اتصالهم بالحلف القبلى ووحدة الشعور واللغة والعادات والايديولوجيا بينهم ،

هذه الحقيقة التى لا ريب فيها ، تمثلها العنصرية على الشكل الآتى : لما سمع أهل جيعون بالمصير الذى لاقته أريحا على يد العبريين وهرعوا الى العبريين واستحلفوهم بيهوه أن يعاهدوهم على أن لا يقتلوهم وأن يكونوا لهم ولآلهتهم عبيدا ، فقطع لهم قائد العبريين عهدا بان يأمن لهم حياتهم وأملاكهم ضد رأى مرؤوسيه ، وتزيد التوراة أن العبريين ندموا

على اعطائهم هذا العهد ولعنوهم (٤٩) · وهذا برهان على أن كتابة هذا الاصحاح من التوراة جاءت أو حرفت بعد وقوع هذه الحوادث بزمن طويل · وتدل التوراة بنصها هذا على تعمد الخطأ · فالمنطقة الوسطى انضمت الى الحلف القبلى قبل سقوط أريحا بمائة وخمسين سنة · ولا شك أنها · · انضمت انضماما · وكان يمكنها أن تحارب حربا طويلة الأمناها · ، انضمت أنها من جيرانها · ومع هذا تأبى العنصرية أن يحالفها أحد · فهى تسمح الغير فقط بأن يخاطبها بكلمة «عبيدكم نحن » (٥٠)

ويانضمام المنطقة الوسطى من فلسطين للحلف القبلى تفتحت المناطق المجاورة لهم ، لابد أن هنالك مدنا ومناطق اضطرت قوى الحلف الى دخـولها عنوة ، مثل أريحا ومثـل المناطق الغربية فى فلمـــطين ما بين عكـا ويافا ، وتـدل الآثار على أن معـارك عنيفة دارت فى مدن فلسطين الغربية فى القرن الحادى عشر ، الا أن معظم ما كنه الحلف القبلى انضم اليه بمحض اختياره بدون حرب ، ومع هذا فقـد بقيت مناطق عديدة واسعة خارجة عن حكم الحلف القبلى الى أيام داوود بعد سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد ، فمنها آدوم وموآب وعمون ، وباشان فى شرقى الآردن ومنها الساحل الجنوبى الفلسطيني الذى كان يمسكنه الفلسطينيون ومنها النقب الجنوبى ومنها الساحل شمال حيفا ، ومنها وهذا هو الاهم ـ منطقة أورشليم ، ففكرة أن العبريين دخلوا لوحدهم الى فلسطين ، وأنهم فتحوها عنوة وقهرا لان الههم كان يمشى أماسهم « نارا وطسطين ، وفكرة أنهم أتوا على جميع من فيها من رجال وحيوانـات وشجر ، وأن كل ذلك تم فى فترة وجيزة من حياة قائد عبرى واحد هو يشوع ـ كل هذه الافكار اختلاق وافتراء ، لا تمت الى التاريخ بصلة (٥٠) .

<sup>(</sup>٤٩) يشوع ، ٩: ١ - ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۵۰) یشوع ۹: ۹ – ۱۱ ۰

<sup>:</sup> راجع والت والت اثباتا علميا العالمان فون راد والت والجع (٥١) Von rad, G., Der Heilige Kreig im Alten Israel, Zurich, 1951, Zwingli-Verlag;

Alt, A., Kleine Schriften Zur Geschichte des Volkes Israel, 2. Vols C.H. Bech'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1953.

الا أن هذه الافتراءات لها معنى كبير ، فهى تــدل على العقلية العنصرية اللاحقة وتكشف عن تمثلها لاحداث الماضى ، فالصورة التى ترسمها لنا ليست الحقيقة التاريخية ، وهى تعرف هذا ، بل هى ما تصبور وحها الى أن يكون التاريخ ،

# ٦ - كيف نشأت المملكة الداوودية ، وما أثرها على الدين اليهودى ؟

كما أن انشاء الحلف القبلى أدى الى ادماج التراثات الدينية لجميح القبائل المتحالفة ، أدى دخول هذا الحلف الى فلسطين وانضمام سكان فلسطين من عابيرو ومن آراميين ومن كنعانيين اختلفت تراثاتهم نوعا ما عن التراث الذى جاء به الحلف القبلى ، الى ادماج التراث الكنعانى بالتراث الحلف.

وأول ما أخذ الحلف عن الكنعانيين لغتهم ، وهي اللغة العبرية . واللغة العبرية لهجة من لهجات الآرامية وهي اللغة التي كان يتكلم المهاجرون الصحراويون بين القرن العشرين والسادس عشر قبل الميلاد . والعبرية لغة متفرعة عن اللغة الأم ، وهي العربية ، وقد دخلت الى اللغة عناصر محلية خلال القرون الاربعة فأصبحت أكثر اختلافا من اللغيال العربية ، ومن المؤكد أن الحلف القبلي لم يكن يتكلم هذه اللغة ، مع أنه كان يتكلم لغة قريبة منها بالنظر لكون أكثرية أعضائه من سكان سيناء ومدين وهم آراميون من أصل واحد ،

واقتبسوا كثيرا من عادات سكان فلسطين لا سيما في حقلى الدين. وطقوسه من تعبد وقرابين وأعياد ، والتنظيم السياسي الاجتماعي فالمعبد مؤسسة كنعانية لم تكن معروفة عند الحلف قبل دخوله فلسطين ولا عند العبريين في مصر أو الاراميين في الصحراء ، والكهنوت أيضا ، ظاهرة لم تكن موجودة في الدين اليهودي قبل تأسيسه في فلسطين ، وكذلك ، لم يكن لليهود أعياد فأعيادهم جميعها هي التي وجدوا الكنعانيين يقيمونها ، وقد اتخذوها كما هي بشعائرها وطقوسها ولم يغيروا فيها الا المعنى العام الذي كانت ترمز اليه ، فبدلا من المعاني الزراعية الطبيعية

البحتة التى كانت تقوم عليها ، نسبها المهاجرون الجدد الى الحوادث والاختبارات التى جرت لهم اثناء وبعد خروجهم من مصر ، فعيد الربيع ، الذى كان يعبر فيه الكنعانيون عن فرحهم ببعث الحياة فى الربيع ، أصبح مناسبة التعبير عن فرح اليهود بخلاصهم من فرعون ، وعليه ، ربط بعث الحياة فى الربيع بخلاص أبناء اليهود من الأوبئة القتالة التى اجتاحت مصر بفعل يهوه ليرهب المصريين ويرغمهم على القتالة التى اجتاحت مصر بفعل يهوه ليرهب المصريين ويرغمهم على فقد احتفظ فيه بالخروج ، لذلك سمى العيد (Paschal Seder, Passover) فقد احتفظ فيه بالخروف الذى كان يضحى فى هذه المناسبة ، وعيد الخريف ، الذى كان يعبر فيه الكنعانيون عن اغتباطهم بموسم الحصاد ، وكانوا يسكنون فيه فى المخيمات مدة جنى الثمر لبعد أراضيهم عن القرية ، أصبح عيد « سكوث » أو الخيام (Tabernacles) ، تذكيرا لاضطرار المهاجرين من مصر المعيشة فى الخيام اثناء عبورهم الصحراء ، وكذلك اقتبس الحلف تنظيمات الكنعانيين والكثير من عاداتهم (٥٢) ،

يظهر من هذا أن اليد العليا كانت للمهاجرين من مصر • والا لما كانت المعانى الجديدة التى أسندت الى هذه الطقوس كلها مستمدة من تاريخهم واختباراتهم ، وكما قلنا سابقا ، كان هؤلاء المهاجرون هم زعماء الحلف وأكثر أعضائه اندفاعا وأشدهم عزيمة للمغامرة والفتح • فلا عجب اذا سخروا المقتبسات الجديدة في كلل شيء للدلالة على اختباراته وأمانيهم •

ويجب علينا أن لا ننسى أبدا أن نصوص التوراة المعينة لم تكتب في هذا العصر ، بل في العصر الذي يليه ، وأنها صححت وروجعت وحرفت مرارا وكان آخر تحريف لها على يد عزرا ، شيخ العنصرية

Albright, W.F., «The Role of the Canaanites in انظر (۲۵) the History of Civilization» in Studies in the History of Culture George Banta Publishing Co., 1948, pp. 11-50.; Frankfort, Henry, Kingship and the Gods, Cambridge University press, 1948.

والتعصب الاعمى الأكبر ، فلا بد للنصوص اذن من عكس هذه الروح السقيمة ،

بقيت الحالة هكذا حوالى نلاثة قرون ٠ كان يحكم فلسطين خلالها جماعات عديدة كل فى منطقة ٠ وكانت القبائل فى دور الاختلاط بالسكان الفلسطينيين والاستقرار ٠ وقد ساعدت الظروف الدولية على ترك فلسطين وشأنها ٠ فقد كانت مصر فى حالة فوضى وضعف شديد فى حكم مارنبتاح والسلالة العشرين ، تعانى هى نفسها من غارات « أهل البحر » أو الكريتيين والاغريق عليها ٠ وكانت الامبراطورية الحيثية تنازع ٠ وفى آخر مراحل حياتها ٠ وكانت آشور أيضا ضعيفة ، أضعفتها حروبها مع مملكة بيطانى الى الشرق فلم تكن تستطيع تحويل نظرها الى الاحداث فى جنوبها الغربى (٥٣) ٠

وفى هذه الظروف ، نشا فى منطقة يهودا ، حول حبرون ( أى الخليل ) فتى اسمه داوود ، وكان ذكيا وبطلا ، حسارب الفلسطينيين ( وهم قسم من « أهل البحر » الذين استوطنوا الساحل الفلسطيني الجنوبى ) وأبلى بلاء حسنا ، فذاع صيته وخشى الملك شاؤول من منافسته عطارده ، فلجأ الى الفلسطينيين اعدائه ووعدهم بأن يعمل معهم ضد بلده وشعبه ، وبعد أن كسب ثقتهم أخذ يتصل مع شيوخ اليهود ويخبرهم عن مواقع أعدائهم كى يجهزوا عليهم ،

وما أن مات شاؤول ملك يهودا حتى نودى على داوود ملكا . فصيته كان قد ملا الجو وغمر حبه قلب كل يهودى (أى مواطن يهودا) وسبب ذلك اعجاب اليهود بمقاتلته للفلسطينيين وخيانته لهم . فبعد أن توج ملكا على يهودا أخذ داوود على عاتقه لم شمل القبائل كلها تحت حكم. واحد وتاسيس دولة كبيرة ، لهذا أخذ يتوجه الى القبيلة تلو القبيلة

Ricciotti, G, The History of Israel, Bruce publishing (07) 'Co., 2 Vols., 1955; Bright, John. op. cit. pp. 98-110.

والجار بعد الجار ، يحالف الواحدة اذا رضيت بزعامته وحكمه ، ويحارب الاخرى اذا لم ترض ، الى أن بسط نفوذه على معظم أراضى فلسطين .

ولم يكن أحد أمهر من داوود وأدهى • وليس أدل على هذا من تصفيته للمنازع الأول لملكه وهو « ايشبوشت ابن شاؤول » · باشر داوود عمليات عسكرية ضد ايشبوشت في المنطقة الشمالية التي كان قد لجا اليها • ولكنه ، دفعا للتهم بأنه يحارب من ينازعه الملك ، وطمعا في كسب عطف الشعب وولائه ائتمن أجد قواده وسلمه زمام العملية وتنصل منه متظاهرا للشعب بمظهر المسالم غير المعادى • وبدون انتظار أو انذار ، تزوج من ابنة ملك جشور الكنعاني لأن مملكته مجاورة ليابيش جلعاد حيث لجأ ايشبوشت وتحصن • وكذلك دخل في حلف عاجل مع مملكة آمون الكنعانية في الشرق ليطبق كماشته على ايشبوشت ، وعندئذ أخد يتفاوض مع رجال عدوه ويدفعهم الى خيانة رئيسهم عن طريق الاغراء -وتقول التوراة : « ان داوود أرسل ٠٠ رسلا الى أهل يابيش جلعاد يقول لهم: مباركون أنتم من الرب أذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاؤول فدفنتموه • والآن فليصنع الرب معكم احسانا وحقا وأنا أيضا افعل معكم هذا الخير الانكم فعلتم هذا الامر • والآن فلتشدد أيديكهم وكونوا ذوى باس لانه قد مات سيدكم شاؤول واياى مسح بيت يهودا ملكا عليهم » (٥٤) ٠

فهو یثنی علی أعدائه لانهم عملوا صنیعا حسنا مع رئیسهم شاؤول. الذی کان عدو داوود اللدود ، وهو یعدهم بانه سیعید لهم هذا المعروف ، الا أنه لا ینمی أن یعرض علیهم مشروع مؤازرته فی مسحه ملکا علی یهودا اذا أرادوا أن یحفظ لهم معروفهم ، فتحت هذا الاغراء قام اثنان منهم بقتل ایشبوشت وحملا رأسه الی داوود ، ولکن داوود ، ببعد نظره المعتاد ، لم یتقبل الرأس بل حکم علی قتلة ایشبوشت بالاعدام لیتنصل

<sup>·</sup> ٧ \_ ٤ \_ ٢ ، ع \_ ٧ .

من الجريمة • بل هو أخذ يظهر أسفه على قتل ايشبوشت عارضا صداقته على بقية الرجال ايشبوشت وشعبه (٥٥) •

فهذا هو خلق داوود ودهاؤه ومكره وهو الذى مسح ملكا عنى يهودا و فلا عجب أن لجأ الى أكبر الحيل لتوسيع الملكة وارساء قواعد حكمه فيها و ففى الواقع ، أن عمل داوود السياسى هو المكون الاكسبر للدين اليهودى وففى عهده وبعده تكون الدين اليهودى بمعظم مفاهيمه ومبادئه ، وليس فى عهد موسى أو ابراهيم و فأن وجدت العنصرية فى العصور السالفة ، فهى لم تكن سياسية بل قبلية وأن وجد الدين ، فلم يكن له علاقة ضرورية بالسياسة والدولة ويجب أن نكرر هنا ما قلناه مرارا بأن ما وصلنا عن هذه العصور الغابرة من الدين اليهودى ، وصلنا عن طريق العصر الداوودى الذى طبع كل صغيرة وكبيرة فيه بطابعه وعن طريق العصر الداوودى الذى طبع كل صغيرة وكبيرة فيه بطابعه و

قام داوود بعد التخلص من منافسه ، بضم القبائل المجاورة ، وبعد أن كانت له قوة ، حارب الفلسطينيين وتغلب عليهم ، أما القبائل المثمالية ، فلم تزل غير راضية عن زعامته لا سيما أنها كانت تعنى زعامة رجال يهودا أيضا عليها (٥٦) ،

للطريقة التى تغلب فيها داوود على هذه العقبة أكبر الأثر فى الدين اليهودى ، فحتى الآن كانت عاصمة يهودا مدينة حبرون ، ولم يكن لأورشليم حتى الآن ذكر قط ، وكانت أورشليم ومنطقتها مملكة كنعانية صغيرة يملكها اليبوسيون ، تحول نظر داوود اليها ، لا حبا بها ، بل سعيا وراء ارضاء القبائل الشمالية اذا تيسر له نقل العاصمة اليها ، فهى فى نظر الشمال والجنوب ، منطقة محايدة ، وأهلها ليســوا يهــودا ولا شماليين ،

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ، ٣ - ٤ ٠

Alt, A., «Das Gross Reich Davids», in Kleine Schriften (07)
Zur Geschichte des Volkes Israel, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2 Vols., 1953.

ولم تحتج المسألة لمعركة ، فقد دخل داوود أورشليم معلنا أنه سيبقى كل شيء على ما كان عليه ، اذ كان مصلحته أن يحافظ على طلبع أورشليم الحيادى ، ولهذا كان لا بد من ابقاء سكانها اليبوسيين فيها ، بل وابقائهم على دينهم وشعائرهم الكنعانية المحضة ، حتى المغاير منها لدين يهودا وطقوسه ، لذلك أيضا ، اكتفى داوود بنقل حاشيته الخاصة وكبار قادته العسكريين فقط الى أورشليم وأعلنها سنة ، ٩٩ ق،م عاصمة جديدة لجميع فلسطين ، وهنا أخذ يفكر العبقرى داوود كيف يثبت الحكم ويرسى قواعده ويحافظ على المال والجاه والسلطة له ولابنائه من بعده ،

وهنا جاءته الفكرة الجهنمية بربط الدين ومصيره بعجلة الدولة والسياسة ، كان التابوت ، وهو الصندوق الخشبى الذى كانت تحفظ فيه التوراة ووثيقة الحلف القبلى موجودا فى قرية يعاريم غربى أورشليم ، حيث استقر به المقام بعد أن دفع به الفلسطينيون الى يهودا متطايرين شرا من وجوده بينهم بعد أن سلبوه من مدينة شايلو اليهودية ، ولم يكن أحد يهتم به فى ذلك الوقت الانه كان قد فقد مكانته بعد أن سلبه الفلسطينيون ، ولم يكن يعيش حوله سوى عدد ضئيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة لهم ،

وأول ما فعله داوود أنه قام بنقل التابوت وسدنته الى أورشليم ، وأراد أن يقلد الكنعانيين ببناء هيكل حجرى يحفظ فيه ، الا أنه للمستطع بناء الهيكل للمعارضة العنيفة التى قامت ضد الفكرة مع أنه أعد لذلك الخشب والأرض ، وهذا مما يدل على أن التراث القبلى كان لا زان قويا ، فهو هذا التراث القبلى نفسه الذى كان يقضى بأن يبقى التابوت في خيمة لا في مبنى ،

ورضى الكهنة كثيرا عن هذا العمل ٠ لأن شاؤول كان قد نفاههم الى قرية يعاريم لشكه فى ولائهم له ٠ ودعوة داوود لهم بالعودة مسنع التابوت والنزول فى العاصمة الجديدة ، والعيش فيها بالقرب من الملك والتابوت ، رفع كثيرا من شأنهم ، لذلك أصبحوا بين عشية وضحاها أكبر معاضدين للملكية بعد أن كانوا أعداءها ٠ بل فعل داوود أكثر من

i , ,

هذا • جعل الكهنة رجال دولة رسميين ، وعينهم أعضاء فى مجلس الدولة. الاعلى ودعاهم الني الحكم معه ، أو بالاحرى ، الى تدعيم حكمه بالوسائل. التى يستطيعون تسخيرها لهذا الهدف (٥٧) •

لعل أهم ما قام به داوود في هذا السبيل هو الدعوة بان مملكت هي وريثة للحلف القبلي الوحيدة ، وذلك دفعا للادعاء الشمالي بنب الحلف القبلي لا يزال قائما وأن قبائل الشمال تتمتع بحق حكم نفسها بنفسها على الطريقة العشائرية التي نص الحلف القبلي عليها وكانت متبعة حتى الآن ، وتدعيما لهذا الادعاء الداوودي قام الكهنة بالدعوة الى أن الملكة الداوودية هي الوريثة الشرعية الوحيدة لعهد يهوه لابراهيم ، فهذا العهد ، في رأيهم ، ليس عهد يهوه « في اللحم » ولا هو عهده مع كل شخص من نسل يعقوب ، بل هو أولا عهده مع داوود ، مع شخص داوود الكيان السياسي بالذات ، ومع هذه الدولة الداوودية ، مع هذا الملك وهذه العاصمة ، هذا الكيان السياسي بالذات ، فبدل أن تكون العلاقة بين الشعب اليهودي ويهوء علاقة الفرد والجماعة بالاله ، أصبحت في هذه الدعوة الجديدة ، علاقة الفرد كمواطن أو عضو في هذا الكيان السياسي الجغرافي ، وأصبح المرتبط بيهوه بعلاقة المعهد معه مع المعاهد ، لا الفرد اليهودي ولا الجماعة اليهودية ، بل الكيان السياسي الجغرافي القائم تحت امرة داوود وبيت داوود من بعده ،

وبهذا تحلل الحلف القبلى ؛ وحل مكانه بدلا من التقسيمات العشائرية ، التقسيمات الادارية التى ترجع فى جميع أمورها الى العاصمة ، وقابل هذا التحل السياسى ، تحلل دينى ، فبدل ولاء الشخص لربه المباشر كأحد ذرية ابراهيم ، أصبح ولاءه ولاء للدولة التى هى تجسيم تعهد ابراهيم وتحقيق له ، وانحصرت شعائر هذا الولاء ليهوه بما يقيمه كهنة داوود من شعائر فقط وفى أورشليم بالذات ، فلا بدلمواطن من الانخراط فى هذا الكيان اذا أراد أن يرضى ارادة العيش.

<sup>(</sup>۵۷) انظر تفاصیل ذلك فی الاصحاحات ۲۳ - ۲۸ من سفر أخبار الایام الاول ۰

وضميره • ولا سبيل الى ربه الا عن طريق أورشليم وكهنتها (٥٨) •

ولا عجب ان كان هـذا هو مقصد السياسة الداوودية ، أن أخذت الدولة والكهنة يختلقون أساليب الدعاية لدعم هـذه الدعوة وتركيزها . فقالوا أو جعلوا التوراة تقول:

أولا - أن داوود اختاره الاله وعينه بنفسه ملكا على جميع « اسرائيل » أي فلسطين ، شمالها وجنوبها ٠

ثانيا ـ ان مملكة داوود هى عنوان وركيزة تخليص يهوه لشعبه ، فهى وعاء العهد الابراهيمى المقطوع وتجسيمه ٠

ثالثا \_ ان أورشليم اختارها يهوه بنفسه لتكون مسكنا له • فهى ليست عاصمة داوود السياسية فحسب بل العاصمة الدينية التى لا يمكن للاله أن يستقر أو يسكن ، أو يعبد الا فيها •

رابعا \_ ان العهد الداوودى والمملكة الداوودية كلها أزلية · فمهما فعل الملوك ومهما تألبت الدول ، لن يتخلى يهوه عنها

خامسا ـ ليس للامم والملوك أن لا يقووا على هذه المملكة فحسب بل عليهم جميعا أن يخضعوا لسلطانها • فداوود هو « ابن الله » المصطفى ، المسيح •

فلنستعرض الآن بعض المقتطفات من التوراة ونستوضح منها هذه الدعاوى مباشرة ، فايضاحا للحجة الأولى ، قالت التوراة : « ، ، ، يصنع الرب لسيدى ( أى لداوود ) حسب لكل ما تكلم به من الخير من أجلك ( أى من أجل داوود ) ويقيمك رئيسا على اسرائيل » (٥٩) ، وقد قال لك الرب أنت ترعى شعبى اسرائيل وأنت تكون رئيسا على اسرائيل لك الرب أنت ترعى شعبى اسرائيل وأنت تكون رئيسا على اسرائيل « ، ، ، واقامة كرسى داوود على اسرائيل وعلى يهوذا من دان الى بئر سبع » (، ۲۰) ، « هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من وراء

<sup>(</sup>٥٨) انظر تفاصيل ذلك في سفر أخبار الأيام الأول ، ٢٣ - ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٥٩) صموئيل الأول ، ٢٥: ٣٠

<sup>(</sup>٦٠) صموئيل الثاني ، ٥: ٢ ، ٣: ١٠ ٠

الغنم لتكون رئيسا على شعبى اسرائيل ، وكنت معك حيثما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض » (٦١) .

وفی الثانیة ، قالت التوراة : « ۰۰۰ وضع ( الاله ) لی عهدا أبدیا متقنا فی كل شیء ومحفوظا » (۲۲) یقول الرب : « ۰۰۰ لدور فدور ( ای لجیل فجیل ) أخبر عن حقك بفمی ۰ لانی قلت ان الرحمة الی الدهر تبنی ۰ السموات تثبت فیها حقك ۰ قطعت عهدا مصمختاری ۰۰۰ عهدی یثبت له » (۲۳)، ۰ « طوبی للامة التی الرب الهها ، الشعب الذی اختاره میراثا لنفسه » (۲۶) ۰ « الرب كلم داوود قائلا : انی بید داوود عبدی أخلص شعبی اسرائیل » (۲۵) ۰

وفی الثالثة ، قالت التوراة : « قال ( سلیمان ) مبارك الرب اك اسرائیل الذی تكلم بفمه الی داوود أبی وأكمل بیده قائلا : منذ یه اخرجت شعبی اسرائیل من مصر لم أختر مدینة من جمیع أسهاط اسرائیل لبناء بیت لیكون اسمی هناك بل انما اخترت داوود لیكون علی شعبی اسرائیل و وكان فی قلب داوود أن یبنی بیتا لاسم الرب اله اسرائیل و فقال الرب لداوود أبی : من أجل أنه كان فی قلبك أن تبنی بیتا لاسمی قد أحسنت بكونه فی قلبك الا أنا لا تبنی أنت البیت به ابنك الخارج من صلبك هو یبنی البیت لاسمی » (٦٦) ٥٠٠ « الرب قد اختار صهیون و اشتهاها مسكنا له و هذه هی راحتی ( أنا الرب ) الی الابد و ههنا أسكن لانی اشتهیتها و طعاما أبارکه برکة و مساکینها أشبع خبزا و کهنتها ألبس خلاصا و واتقیاؤها یهتفون هتافا و هناك أنبیاء

<sup>(</sup>٦١) المرجع السابق ، ٧ : ٨ \_ ٩ •

<sup>(</sup>٦٢) صموئيل الثاني ، ٢٣: ٥ .

<sup>(</sup>٦٣) مزامير ، ٨٩: ١ ـ ٣ ، ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٦٤) المرجع السابق ٣٣: ١٢ •

<sup>(</sup>٦٥) صموئيل الثاني ٣: ١٨٠٠

٠ ١٩ - ١٥ : ٨ : ١٥ - ١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷) مزامیر ، ۱۳۲: ۱۳ ـ ۱۷ ۰

اسرائيل وكهنتها يدعون أن يهوه لا يجوز أن يعبد ألا عن طريقهم ، أى فى أورشليم ، وهذا ما نستدله من قصة نعمان السورى الذى جاء الى اسرائيل من الشام فاتحا ، وكان أبرصا ، فنصحت اليه احدى الأسيرات الاسرائيليات أن يتداوى على يد النبى اليشع ، ففعل وشفى وتهود ، ولما آن أوان عودته الى بلاده قال للنبى : ما أعمله ، وكيف لى أن أعبد يهوه وأنا بعيد عن أورشليم فى الشام ؟ فأجابه النبى : خد لنفسك حمولة بغلين من التراب الأورشليمى وافرشه على الأرض هناك واعبد واسجد ليهوه وقدم له قربانك هناك فهو سيتقبل منك طالما أنك تقف على أرض أورشليم (٦٨) ،

وفی الرابعة ، قالت التوراة ان الرب قال : « ۱۰۰ ان الرحمة الی الدهر تبنی ۱۰۰ حلفت لداوود عبدی الی الدهر أثبت نسلك وأبنی الی دور فدور كرسيك ۱۰۰ ( داوود ) الذی تثبت یدی معه ، أیضا ذراعی تشدده ۱۰۰۰ أمانتی ورحمتی فمعه ، وباسمی ینتصب قرنه ، وأجعل علی البحر یده وعلی الانهار یمینه ، هو یدعونی أبی أنت ، الهـی وصخرة خلاصی ۱۰۰ أجعله بكرا أعلی من ملوك الارض ، الی الدهــر أحفظ له رحمتی ۱۰۰ وأجعل الی الابــد نسله وكرسیه مثل أیــام المموات » (۲۹) ، ثم تقول : ان یهوه سیجازی بنی داوود اذا خالفوا شریعته جزاء شخصیا ـ أما المملكة الداوودیة فهو لن یصیبها باذی مدی الدهر ، « ان ترك بنوه شریعتی ولم یسلكوا بأحكامی ، ان نقضــوا فرائضی ولم یحفظوا وصایای ، أفتقد بعصا معصیتهم وبضربات اثمهم ، أما رحمتی فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتی ، لا أنقض عهدی ولا أغیر ما خرج من شفتی ، مرة حلفت بقدسی أنی لا أكذب لداوود ، نسله الی الدهـر یكون كرسیه كالشمس أمامی ، مثـل القمر یثبت الی نصله الی الدهـر یكون كرسیه كالشمس أمامی ، مثـل القمر یثبت الی

<sup>(</sup>٦٨) الملوك الثانى ، ٥: ٨ - ١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۹) مزامیر ، ۸۹: ۱ – ۲۹ ·

<sup>(</sup>۷۰) المرجع السابق ، ۹۹: ۳۰ - ۳۷ •

وفى الخامسة ، قالت التوراة ان الرب قال : « لا يرغمه ( أى داوود ) عدو وابن الاثم لا يذلله ، وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضه وأجعل على يده وعلى الأنهار يمينه » (٧١) ، وقالت : ان داوود قال : أنت يارب « توسع خطواتى تحتى فلا تتقلقل عقباى ، أتبع أعدائى فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم ، تمنطقنى بقوة للقتال ، تصرع تحتى القائمين على ، ، ، تجعلنى رأسا الأمم ، شعب لم أعرفه يتعبد لى ، من سماع الأذن يسمعون لى ، بنو الغرباء يتذللون لى ، ، حى هو ، ، الاله المنتقم لى والذى يخضع الشعوب تحتى ، ، ، بسرج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداوود ونسله الى الأبد » (٧٢) ،

وقالت التوراة في منتهى التعصب لداوود ومملكته:

« لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل ، قام مسلوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنظرح عنا ربطهما ( وهذه العبارة تدل على أن عملية ربط الدين بالدولة لم يرض عنها جميع الاسرائيليين وجيرانهم بل حاول بعضهم مقاومتها ) ، الساكن فى السموات يضحك ، الرب يستهزىء بهم ، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه ، أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون جبل قدسى » ،

« اننى أخبر من جهة قضاء الرب ، قال لى : أنت ابنى ، أنا اليوم ولدتك ، أسالنى فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا لك ، تحطمهم بقضيب من حديد ، مثل اناء خزاف تكسرهم » . .

« فالآن يا أيها الملوك تعقلوا و تأدبوا يا قضاة الأرض ، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة ، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق الانه عن قليل يتقد غضبه ، طوبى لجميع المتكلين عليه » (٧٣) ...

<sup>(</sup>۷۱) مزامیر ، ۸۹: ۲۲ ـ ۲۵ .

٠ ٥٠ \_ ٣٦ : ١٨ ، ١١ المرجع السابق ، ١٨ : ٣٦ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>۷۳) نفس المرجع ، ۲: ۱ - ۱۲ .

بمثل هذه الادعاءات ، تكون الميشاق الداوودى وهسو ميثاق ، ذو اتجاه واحد ، كميثاق ابراهيم ، بين يهوه وداوود وذريته وحول أورشليم وملك داوود فى أورشليم ، انعقد احساس اليهود الدينى كسله وتبلور وعيهم بذاتهم ورسالتهم ولعل هذا التفهم للميثاق ، هو الذى قدم به مؤلف النص (I) و (E) ميثاق ابراهيم ويعقوب .

ولا شك أن شيئا من هـذا التأليه لداوود ولملكته ولذريته ، اقتبسه اليهود من الكنعانيين ، الا أنه بينما كان الكنعانيون يؤلهون الطبيعة ، فيتصورون الاله الملك يموت في كل شتاء ويبعث في كل ربيع ، اله الاسرائيليون نظامهم السياسي ، أي مملكة داوود ، جاعلين منها عمل الإلة بالذات وحرفيا ، الى أن أصبح الولاء ليهوه يعنى الولاء للمملكة ولداوود ولاورشليم وأصبح التعبد نفسه شه ليس الا اعلان هذا الولاء الملكة الداوودية (٧٤) .

#### \* \* \*

### ٧ ـ كيف تطور الدين اليهودي في عصر ما قبل المنفى ؟

لم تعش هذه المملكة الداوودية العظيمة التى تحكمت فى شـــعور المواطنين السياسى والدينى معا الا ٧٨ سنة ، ففى سنة ٩٢٢ ق، م، انفجرت قبائل الشمال وثارت ضد حكم أورشليم ، فهى لم تر اذن من سلالة داوود الا داوود نفسه وابنه سليمان ، ولما توفى سليمان واعتلى العرش ابنه رحبعام مكانه ، نصحه وزراؤه بأن يذهب الى شكيم ويتقبل بيعة أهلها شخصيا منهم ليتأكد من ولائهم ويجيبهم الى طلباتهم ، الا أنه لم يأبه لهذه النصيحة وأرسل الى شكيم أحد قواده مشيرا عليه باخضاع أهلها واذلالهم

<sup>(</sup>٧٤) راجع تفاصيل هـذا التاليه ومقارنته بحوادث التاريخ في الكتب الآتية:

Engnell, I., Studies in Divine Kingship in the Near East, Uppsala, 1943; Hook, S.H., Myth and Ritual. Oxford University Press, London, 1933; Bentzen, A. King and Messiah, Lutterworth Press, London, 1955.

وتحصيل الضرائب منهم عنوة ، سواء ضرائب المال ، أم ضرائب الرجال. من عمال لمشاريع الدولة العامة أو جنود لجيوشها ، ولكن القبائل الشمالية لم تخضع ، بل اعتبرت هذا العمل تحديا ، لذلك هاجت ، وقتلت نائب الملك وجنوده ، وانفصلت عن يهودا ، وسمت الدولة الجديدة نفسها اسرائيل ، أما أثناء الوحدة ، فلم يعرف للدولة اسم ، سوى مملكة داوود ، وعادت دولة الجنوب الى اسمها القديم « يهودا » وحافظت على عاصمتها « أورشليم » ،

ومنذ انفصال اسرائيل عن الدولة الداوودية وقيام الدولتين ، أخذت الامور تتدهور تدهورا سريعا ،

لقد كانت الدولة قائمة على سلسلة من المعاهدات والاحلاف بير القبائل العديدة والممتلكات العديدة الصغيرة ـ أى العشائر شبه المستفد من جهة ، وبين شخصية داوود (٧٥) ، فالتاليه الداوودي لم يقنع الا الذين ارتكبوه ، أى حكام يهودا يعاضدهم سكان يهودا الذين استفادوا من هذا التاليه ، ومن الوحدة السياسية التي أقيم عليها ، فعندما مات سليمان . الم تكن هناك الشخصية الفذة التي تتمكن من الاحتفاظ بزمام الامور ، فتفككت الوصال ونقضت الاحلاف والمعاهدات ، وما هي الا أشهر حتى تفتت المملكة وعادت الى ما كانت عليه قبل داوود ، مع العلم بأن عددا من القبائل والعشائر احتفظت بوحدات اقليمية بين بعضها البعض ، فاقتصرت مملكة اسرائيل على وادى الاردن بضفتيه الى البحر ما عدا الساحل شمال حيفا الذي كان دائما لفينقية ، ويقيت موآب متحدة معها ولكن عمون ، الى جلعاد ، وتقلصت يهوذا الى منطقة القدس والخليل عمون ، الى جلعاد ، وتقلصت يهوذا الى منطقة القدس والخليل وبئر السبع والنقب الوسيط وبقيت أدوم متحدة معها زمنا قصير ،

Pright. J., op. cit., pp. 183–186; Oesterley, W.D.E. (Va) and Robinson, T.H., A History of Israel, Clarendon Press. Oxford, 1932; Olmstead, A.T., History of Palestine and Syria. C. Soribner'a Sons, New York, 1931.

بهذه الانقسامات ، أقفلت طرق التجارة بين الشمال والجنوب ، والشرق والغرب ، فضعف دخل. والشرق والغرب ، فضعف دخل. الدولتين وقلت بذاك مقدرتهما على حفظ كيانهما .

بل وأكثر من ذلك ، أخذت الدولتان تتخاصمان مع بعضهما (٧٦) ، فكانت اسرائيل تميل الى التعاون مع جيرانها ضد يهودا ، وكانت يهودا تتعاون مع العدو ضد اسرائيل ، تقول التوراة : « وكانت حرب بين آسا ( ملك يهودا ) وبعشا ملك اسرائيل كل أيامهما ، وصعد بعشا ملك اسرائيل على يهودا وبنى الرامة لكى لا يدع أحدا يخرج أو يدخسس الى آسا ملك يهودا ، وأخذ آسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده ، وأرسلهم الملك آسا الى بنهدد بن طبرييون بن حريون ملك آرام الساكن في دمشق قائلا : ان بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا ، هو ذا قد أرسلت اليك هدية من فضة بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا ، هو ذا قد أرسلت اليك هدية من فضة بيني وبينك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن امرائيل وضرب بنهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن امرائيل وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كثروت مع كل أرض نفتالي » (٧٧) ، ،

مئتا سنة ، قضتها الدولتان بمصارعة بعضهما البعض وتأليب جيران الواحدة على الأخرى ، وقامت آشور ، وزحفت جنودها من شمال العراف. الى اسرائيل ، فدخلتها سنة ٧٢٢ ق٠٥٠ وأنهت تاريخ اسرائيل ، دونة الشمال ، لا سياسيا فحسب ، بل اجتماعيا ودينيا ،

ولنا أن نتساءل ، كيف تمت نهاية اسرائيل اجتماعيا ودينيا ؟

كانت الحنيفية العامل الأكبر في جلب النهاية • نذكر أن قبائل الشمال كانت قبل مجيء المهاجرين ، أي في القرن العشرين (ق٠م٠) ، ذات نزعه حنيفية تمثلت في أهل شكيم أحسن تمثيل • ولعل هذا يرجع الى تأصل.

<sup>(</sup>۷٦) انظر تفاصیل ذلك فی سفر الملوك الثانی ، ۱۵ – ۱۷ وفی سفر هوشع ۰

<sup>(</sup>۷۷) الملوك الأول ، ١٥: ١٦ - ٢٠ ٠

الآراميين والآموريين من قبلهم ، في هذه المنطقة ، وعندما جياء المهاجرون الجدد بعد القرن العشرين ، كانت منطقة الشمال أول من فتحت لهم الآبواب ، وليس ذلك الا لشعور الشماليين بالاخوة لهؤلاء المهاجرين ، كما قال الملك حامور ملك شكيم ، مخاطبا يعقوب ، ما معناه : تعالوا عندنا فأنتم منا ونحن منكم ، صاهرونا فنصاهركم ، ونحيا شعبا واحدا فالآرض لنا جميعا ،

وكذلك عندما جاءت قوى الحلف القبلى ، لـم يرحب بها الا الشماليون ، وذلك لاستمرار وقوة النزعة الحنيفية بينهم ، وما من شـك أن الاحزاب العنصرية في الحلف القبلى لـم ترض عن هـذه النزعــه وحاربتها ، بل وانفصلت عنها فجعلت الجنوب مقرا لها ، الجنوب الذي حخلت عدما من مدنه عنوة وقهرا وقتلت معظم سكانه ما عدا دولــة اليبوسيين في أورشليم ،

ولهذا السبب ، كان الشماليون غير راضين عن اعمال داوود ، وعن عنصرة » يهوه وجعله سجين بيته فى اورشليم ، ولم يقتنعوا بالدعاية اليهودية التى كان يرددها كهنة داوود الملجورين فى تأليهه وتأليه دولته ، وله ينفكوا قه عن الزواج من جيرانه ما الكنعانيين والآراميين ( الدمشقيين ) ، فكانت سعة صدورهم وسماحتهم تزداد قوة بدخول هذه العناصر العديدة فى تكوينهم ، وكذلك فى الدين ، فهم لم يخلصوا دائما الولاء ليهوه ، وكانوا يعتبرونه ، كما هو بالفعل ، رمزا لسيطرة أورشليم ويهودا عليهم ، لذلك ، لم يمانعوا فى عبادة آلهة أخرى ، ولكن يجب علينا أن نفهم هذه العبارة لا بمعنى تعبدهم لآلهة غير الله ، بل يجب علينا أن نفهم هذه العبارة لا بمعنى تعبدهم لآلهة غير الله ، بل يمعنى عدم تعبدهم المطلق ليهوه ، ذلك أنه عندما تقول التوراة فى بمعنى عدم تعبدهم المطلق ليهوه ، ذلك أنه عندما تقول التوراة فى بنصها العزراوى العنصرى أن قبيلة أو شعبا ما كان يعبد آلهة أخرى ، يهوه وثنية لا تغتفر ،

ولكن الأمر فى اسرائيل لم يكن كله حنيفية ، فلا شك أن العنصرية كانت موجودة أيضا ، ومع أنها كانت مغلوبة على أمرها ، استطاعت سنة ١٥٠ ق م أن تدبر قتل الملك آخاب وتبيد أسرته ، وكان اثم أهاب فى نظرها ، أنه تزوج من ايزابيل الفينيقية وسمح لها ولذويها بمزاولة شعائرهم الدينية ، أى بعدم عبادة يهوه ، ودليل الانقسام فى اسرائيل بين العنصرية والحنيفية ، انقسام الانبياء أنفسهم حول قضية ايزابيل وآخاب ، فمنهم من تقبل ذلك على اساس أن سليمان وداوود ، ملكى الدولية المتحدة ومؤسسيها ، تزوجا من زوجات غير يهوديات وسمحا لهن بمزاولة طقوسهما (٧٨) ، ومع هذا ، بعد أن أزالت العنصرية آخاب وسلالته وأجلست ياهو بن ضانى العنصرى على عرش اسرائيل ، لم يدم الامر لها ، فبمجرد أن ذهب ياهو ، عادت الى مزاولة حنيفيتها بالنسبة لغير اليهود ، فتحالفت اسرائيل مع الدمشقيين والاراميين ضد يهودا ، وقامت بالهجوم على يهودا بمعاونة الدمشقيين والاراميين ضد يهودا ، وقامت بالهجوم على يهودا بمعاونة الدمشقيين ، وعند هذا ، طلب الملك عزيا ملك يهودا النجدة من شلمنصر ، ملك آشور ، فيما وراء دمشق ، فجاء هذا وابتلع دمشق والساحل الفلسطيني الى أن أوقف مصر عندحدها في تل العريش ، وجاء أبناؤه من بعده فأكملوا عمل والدهم واحتلوا اسرائيل وحولوها الى ولاية آشورية ،

وتم تحويل اسرائيل الى ولاية آشورية بسرعة وفعالية ، فلم تكن هنالك معارك تذكر من جهة ، وذاب سكان اسرائيل فى عالم آشور عالم المعادل مع الناس فى كل مكان ، ومع أن آشور سبت عددا من الاسرائيليين ونفتهم بعيدا عن اسرائيل ، ذابوا حيث نفوا ولم نعد نسمع شيئا عنهم ، وهذا مهم جدا ، فمنفيو يهودا خلقوا الدين اليهودى كما نعرفه ، ولم ينسوا قط لا عنصريتهم ولا أورشليم ، وهم اليهود الذين عرفهم التاريخ فى الخمسة والعشربن قرنا الماضية ، فشتان ما بين منفيى السرائيل ومنفيى يهودا .

وكذلك ، لم تطل حياة المملكة الجنوبية ، يهودا ، وكانت على

<sup>(</sup>۷۸) رَاجِع انقسام الرأى بين انبياء اسرائيل في سفر الملوك الآول ، ۱۸: ۱۹ ـ ۲۹ ، ۲۲ ، ۱۱ ـ ۲۸ ، وسابقة سليمان ببنائه معابد وثنية ( أي غير يهودية ) لزوجاته في أورشليم في نفس المصدر ، ۱۱ : ۱ - ۸ .

وشك الوقوع فى يد الآشوريين سنة ٧٠١ ق٠٥٠ ، عندما حاصر سنحاريب أورشليم سنة كاملة ، ولكن ، فشى الطاعون فى الجيوش مما أدى الى تراجع الآشوريين ، وعندما استعاد الآشوريون قواهم ، تحولوا الى مصر فوصلوا طيبة ودمروها سنة ٦٦٣ ق٠م ، ولا شك أنه كان بامكانهم توجيه ضربة قاضية على يهودا ، لكنهم لم يفعلوا لاشتغالهم بالسياسة العالمية ، بقوى أكثر بكثير من يهودا ، ولهذا السبب كتب ليهودا أن تعيش قرنا آخرا ،

اذن فتاريخ فلسطين بعد سليمان ، تاريخ تدهور وانحلال وانقسام، وافتقار ونزاع ينتهى بالموت ، وقد سار هذا التاريخ كله على وتيرة واحدة ، اذ لم يكن فيه أية حركة بعث أو تجدد ، فكانت الاحصوال تسير من سىء الى أسوا ، ومن الطبيعى ان ينظر الانسان اذا ما حل بما حوله الانحلال والتدهور ، الى عصر ماض يعكس عليه آمساك وتطلعاته ، وسواء فى يهودا أم فى اسرائيل ، عندما جال اليهودى العنصرى بنظره الى العصور السالفة ، توقف عند عصر داوود وسليمان ، ومع أن هذا العصر ، بالنسبة الى ما جاء بعده ، عصر ذهبى حقا ، أخذ العقل اليهودى ينصبه فى مخيلته مثالا لما يجب على التاريخ أن يكون ، فالعصر الداوودى السليمانى بخيره المادى الكبير ، بثروته ورخائه ، بفتوحاته وغنائمه ، باستقراره السياسى ووحدته ، أصبح فى نظر ورخائه ، بفتوحاته وغنائمه ، باستقراره السياسى ووحدته ، أصبح فى نظر وأحوالهم الحاضرة ، أمعنوا فى هذا التذهيب الى أن جعلوا لملكة داوود أكثر مما كان يطم داوود نفسه ، ومن الغريب جدا فى تاريخ البشسر

وفى التاريخ ، أخذوا يتطلعون الى مجىء بطل يعيد لهم هذه المملكة لا بعملهم وكدهم هم ، بل بعمل خارج عنهم •

وسبب هسذا ولا شك تأليههم لمملكة داوود و فاذا كانت المملكة الداوودية هي عمل الاله ، فلا شك أن الاله ليس بحاجة الى نشاطهم وعملهم لاعادة بنائها و فهو سينشئها للمرة الثانية مثلما أنشأها في المرة الأولى ، بفعل بطل واحد ، بطل (Charismatic) ، أي يأتي بأعماله بشكل معجز لصفة ما في نفسه و

ولــم يكن تطلع اليهود الى الدولة الداوودية مجـرد أمــل (Wishful thinking) الامـل بحدوث شيء طيب و فكما أن الدولة مشيئة الله في الأرض وكن التطلع اليها تطلعا الى تحقيق مشيئة الله ولكن التطلع الى تحقيق مشيئة الله تعبد وبالفعل وكن التطلع الى تحقيق مشيئة الله تعبد وبالفعل والخدمة للدولة الداوودية واليهودي يتصور التدين والتعبد لله في الولاء والخدمة للدولة الداوودية وتحقيقها وهذا بالفعل ما أراده داوود لقومه واي أن يكون شعورهم تجاه الدولة لا سياسيا بل دينيا ولا شك أنه حقق ذلك و فعظمة داوود وعظمة ملك داوود لم تكن سياسية في نظر اليهودي العنصري وهو الذي اشتهى عظمة يهوه و فيهوه هو الذي اختار وهو الذي انتصر وهو الذي اشتهى وهو الذي سكن في أورشليم و فالتطلع الى اعادة كل هذا واجب ديني وهو الذي سكن في أورشليم و فالتطلع الى اعادة كل هذا واجب ديني وهو الذي سكن في أورشليم و فالتطلع الى اعادة كل هذا واجب ديني و

ويجب علينا ، لكى نتفهم هذا العصر فنتفهم عقلية اليهودى المعاصر تفهما صحيحا ، أن ندفع بكل مقارنة قد تطرأ على فكرنا بين تطلع اليهودى الى مملكة داوود وتطلع أى شخص الى عصر ذهبى ، نحن نقر أثار أبى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ونشعر بالعزة والفضو ونتمنى لو يعود ذلك العصر ، وكذلك نقرأ عن عصر هارون الرشيد ، وهذه عصور ذهبية بالنسبة لنا ، ولا شك أننا نودها أن تعود ، الا أن هذا الشعور ليس كشعور اليهودى قط ، وما يقابله عند اليهودى ، هو شعوره نحو انقرون الوسطى فى الاندلس الاسلامية ، فعصر الاندلس

عنده ، عصر ذهبى ابلى فيه أجداده فى العلوم والآداب والسياسه والمال والجاه أحسن البلاء ، ولكن شتان ما بين شعوره نحو الآندلس وشعوره نحو الملكة الداوودية ، هذا شعور أدبى اجتماعى وذلك شعور دينى ، فاليهودى ، عندما يقرأ تاريخ هذه الدولة فى مجموعة الاسفار المقدسة ، لا يشعر بأنه يقرأ أدبا أو تاريخا أو فلسفة \_ هو لا يقرأ اطلاقا \_ بل يتدين. بقراعته ، فهو فى قراعته لهذه النصوص يحقق أعمق المشاعر الدينية ،

والادب الذى يصور لنا هذه المشاعر خير تصوير ، هو ما كتبسه أشعيا الاول ، وقد حفظ لنا في سفر أشعيا ، ١ – ٣٩ (٧٩) ، ويسرد هذا الادب ثلاثة مواضيع : الاول ، وصف معصية أورشليم وظلمها ، الثانى ، التنبؤ بأن العدو سيأتى فيدك أورشليم ويسحقها سحقا ويبيد جميع أهلها ما عدا قلة كى لا يباد العنصر اليهودى من وجه الارض ، أما الثالث ، فهو التنبؤ والبشارة بأن يهوه سيرسل فى القريب مخلصة من بيت داوود يقوم بالمعجزات معيدا للمجد الداوودى كله ، وعلينا أن نلاحظ أن العقل اليهودى ربط بين هذه الاحداث الثلاثة ، فهو يؤمن بالعنصرية اليهودية قبل كل شيء ، وعليه ، يرى معصية أورشيايم بالدرجة الاولى كتحول عن يهوه وعن مبادىء المملكة الداوودية ، وهدذا

وفي السفر المعروف بهذا الاسم الفه على الاقل اثنان ، وفي قول آخر ، ثلاثة ، فاشعيا ١ ـ ٣٩ ألف في عصر ما قبل المنفى ـ وهو يتكلم عن ظروف تاريخية وقعت قبل المنفى بقرن أو قرن ونصف ولا ذكر فيه للمنفى ، أما اشعيا ٤٠ ـ ٥٠ ، فقد ألف في المنفى وقبل عودة المنفيين الى أورشليم ، ولا شك أن مؤلفه غير مؤلف اشعيا ١ ـ ٣٩ للتفاوت الكبير الظاهر بين الاسلوبين والتفكيرين ، أما اشعيا ٥٠ ـ ٢٠ فقيه قولان ، قول بائه ألف من قبل اشعيا الثانى بعد العودة الى أورشليم ، أو بعد العودة ولكن في بابل ، نظرا لتشابه ذي بال بينهما في الفكر والأسلوب ، وقول آخر بأن مؤلفه رجل آخر لا علقة له بالمؤلفين الاولين ، وقد جمعت هذه المؤلفات في سفر واحد ، لكون مؤلفيها أصحاب اسم واحد ، هو اشعيا ، وسهى ذلك على الجامعي أو المراجع في عصر لاحق ،

فى نظره يستحق عقاب يهوه • وهو يرى أن يهوه سيعاقبه بارسال أعداء أقوياء يحطمون مدنه وقراه ويسلبونه ماله • وبعد أن يأخذ هذا مجراه ، لن يكون يهوه قد نسى شعبه ، ولا قضى عليه ، انما لامه وأنبه فقط لنسيانه لالهه ولملكه داوود • عندئذ ، سيرسل يهوه رجله أو ابنه البار فيعيد لصهيون مجدها التليد السالف .

فأحداث التاريخ اذن ، يراها اليهودى لا كأحداث تاريخ له مسبباتها ومقوماتها ونتائجها التاريخية ، بل كأحداث غيبية ، الهية تأتى وتروح لا لمساسها بواقع الأمور ، بل كجزاء وعقاب لأنه لم يمعن في عنصريته ولم يحافظ عليها ، لأنه لم يمتثل لآمر يهوه بالمحافظة على العنصر اليهودى صافيا كاملا ، أما الآحداث الطيبة ، فهو يراهل لا كنتيجة حتمية لأعماله البارة لمهما كان معنى البر عنده بين كمكافاة يهوه له لأنه حبيبه وشعبه المختار ، كتنفيذ لعهده الذى قطعه لابراهيم وتحقيقا للقسم الذى أقسمه بأن يبقى على ذرية ابراهيم ونسل داوود ومملكته .

ولكن كيف التوفيق بين الهلاك الذى سينزله يهوه بشعبه لانحرافه وتخلفه عن ارادته بأن يحفظ عنصره ، وبين الخلاص واعادة المجد الذى لا بد ليهوه أن يحققه ؟ فاذا كان الهلاك ضروريا ، لا يمكن أن يكون الخلاص ضروريا ، واذا كان الخلاص ضروريا ولا بد منه فيجب أن لا يكون الهلاك ضروريا ، لقد حل العقل اليهودى هذه العقدة بحيلة بارعة جدا ، هى نظرية البقية .

نشأت نظرية البقية في عصر ما قبل المنفى ، عندما أشبع جو الروح اليهودية بلوم اليهود وذمهم والحكم عليهم بالخيانة ، والوثنية ، والظلم وعدم الامتثال الأوامر يهوه ، وكانت نشأتها بمثابة رد فعل لهذا الحكم على اليهود من قبل العقل اليهودي ، مدى أربعة قرون طويلة ، وفي الواقع لو لم تطل مدد النزاع هذه القرون الأربعة ، لما تطور الدين اليهودي الى هذا ، الا أن طول النزاع قبل الموت جعل العقل اليهودي سقيما بحكمه على نفسه وعدم قيامه بشيء ما لتكذيب هذا الحكم

أو تنعيذه والانتهاء منه و لهذا و جاءت نظرية البقية تقول بانه مهما شحول الشعب اليهودى عن يهوديته و ومهما عصى ليهوه أوامره و ومهما خالف فى طقوسه وعاداته ما رسمته له الدولة الداوودية والمن في فان بقية منه الن تتحول ولن تنحرف ولن تتخلف وبديهى أن الغاية من هدفه وولائها وقداستها وطاعتها وخيريتها وبديهى أن الغاية من البقاء النظرية والهدف البعيد الذى تحققه والتمكين من الابقاء على الشعب اليهودى والماعتها تزيل التناقض الحاصل بين ضرورة الهلاك هذه النظرية للعقل والمائل أن هناك بقية صالحة والمائل الكلى ليس وضرورة الخلاص ولكن الخلاص ليس للجميع والمناه المائلة المائلة المائل النس الجميع صالحين والمائلة المائلة المائلة المائلة النهرية البقية تهدى النهراك الكلى النس الجميع صالحين والمائلة اليهودية الهائل المائلة المائلة المائلة النهرية البقية تهدى النهراك المائلة النهرية البقية المائلة المائدين كانت تريد الهم الهلاك والمائلة المائلة ا

ولهذه النظرية مزية أخرى • فطالما أن الحكم بالهلاك ليس مطلقا ، يتمكن اليهودى فى أى وقت يشاء من الافلات من قبضة الأخلاق • وبأخلاقه هو يخلق العنصرية ، أى يجعلها خلقية بنسبة أعمالها الى البقية الصالحة • وليس أدل على هذا التلاعب بالأخلاق من أن نقارنه بالحكم القرآنى • هناك ، أى فى القرآن الكريم ، عنى المؤمنين واجب هو تحقيق أمانة السموات التى رفضها الملائكة وتقبلها الانسان • فان حققها المؤمنون كانت لهم جنات تجرى من تحتها الانهار فى الدنيا والآخرة • وان لم يحققوها ، باعوا بغضب من الله كبير ، لا فى الآخرة فحسب ، بل وفى الدنيا أيضا ، بل أكثر من هذا وأشد صراحة واطلاقا : في من لم يحققوها فسيهلكهم الله جميعا بدون استثناء ويستبدلهم بقوم آخرين يحققونها ويرثون المؤمنين وما لهم من أرض ومال وتاريخ •

ولعل هذه الصرامة الاسلامية جاءت جوابا ودواء لتلك الميوعة اليهودية ، بل قل الاحتيال الاخلاقى على الاخلاق ،

لنقرأ الآن شيئا من هذا الأدب •

يقول أشعيا في وصف معصية أورشليم وظلمها:

« ویل الأمة الخاطئة ، الشعب الثقیل الاثم ، نسل فاعلی الشر ، اولاد مفسدین ، ترکوا الرب واستهانوا بقدوس اسرائیل ، ارتدوا الی الوراء ، علام تضربون بغد ، تزدادون زیغانا ، کل الراس مریض وکل القلب سقیم ، من أسفل القدم الی الراس ، لیس فیه صحة بل جرح واحباط وضربة طریة لم تعصر ولم تعصب ولم تلین بالزیت ، بلادکـم خربة ، مدنکم محرقة بالنار ، ارضکم تأکلها غرباء قدامکم وهی خربه کانقلاب الغرباء ، فبقیت ابنة صهیون ( أی اورشلیم مولعل هذا القول یشیر الی حصار سنحاریب لها ) کمظلة فی کرم ، کخیمة فی مفتاة ، کمدینة محاصرة » (۸۰) ،

« ویل للبنین المتمردین ، یقول الرب ، حتی انهم یجرون رأیا ولیس منی ، ویسکبون سکیبا ولیس بروحی ، لیزیدوا خطیئة علی خطیئة ، ۱۰۰۰ تعال الآن آکتب هذا عندهم علی لوح وأرسمه فی سفر لیکون لزمن آت للابد الی الدهور ، لانه شعب متمرد أولاد کذبة لم یشاءوا أن یسمعوا شریعة الرب ، الذین یقولون للرائین لا تروا وللناظرین لا تنظروا لنا مستقیمات ، ۱۰۰۰ حیدوا عن الطریق ، میلوا عن السبیل ، اعزلوا من أمامنا قدوس اسرائیل » (۸۱) ،

ويقول متنبئا بيوم الحساب لأورشليم العاصية:

« ويل لاريئيل • لاريئيل قرية نزل عليها داوود ( تعنى كلمة أريئيل فى العبرية « موقدا للنار » وهو اسم يطلق على المكان المقدس داخل الهيكل حيث يسكن الاله • وأريئيل القرية ، هى أورشيلم لأن يهوه اتخذها مسكنا له ) • زيدوا سنة على سنة ( أى فى عصيانكم ) • لتدر الأعياد ، وأنا أضايق أريئيل فيكون نوح وحزن وتكون لى كاريئيل ( أى كنار موقدة ، كذا تكون مدينة أورشليم عندما يحرقها يهوه ) • وأحيط بك كالدائرة وأضايق عليك بحصن وأقيم عليك متارس • فتتضعين وتتكلمين

<sup>(</sup> ۸۰ ) اشعیاء ، ۱ : ۲ <u>– ۸</u>

<sup>·</sup> ١١ - ١ : ٣٠ ، المرجع السابق ، ٣٠ : ١ - ١١ ·

من الارض ، وينخفض قولك من التراب ويكون صوتك كخيال من الارض ويشقشق قولك من التراب ويصير جمهور اعدائك كالغبار الدقيق وجمهور العتاة كالعصافة المارة ويكون ذلك في لحظة بغتة ٠٠٠ توانوا وابهتوا ، تلذذوا واعموا و قد سكروا وليس من الخمر و ترنحوا وليس من المسكر » (٨٢) .

وكأن اشعيا كان يتوقع أن يحل بأورشليم نفس المصير الذي حل باسرائیل والسامرة عاصمتها ، لا على يد آشور فحسب بل على يد مصر أيضا • وهو يندد بانصهار الشعب الأورشليمي كما انصهرت شعوب دولة اسرائيل في بلاد آشور · يقول : « يجلب الرب عليك وعلى شـعبك وعلى أبيك أياما لم تأت منذ يوم اعتزال افرايم عن يهودا (أي انفصال اسرائيل عن يهودا سنة ٩٢٢ ق٠٥٠ ) ٠٠٠ ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع مصر وللنمل الذي في أرض آشور فتأتى وتحل جميعها في الأدوية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعى • في ذلك اليوم ، يحلق السيد بموسى مستاجرة في عبر النهر بملك آشور الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضا (وهي معاملة العبيد في ذلك الوقت ) • ويكون في ذلك اليوم ، أن الانسان يربى عجلة بقر وشاتين • ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا فان كل من أبقى في الأرض يأكل زبدا وعسلا • ويكون في ذلك اليوم ن كل موضع كان فيه ألف جفنة بألف من الفضة يكون للشوك والحسك (أي أن أراضي يهودا التي كانت عامرة ستصبح خربة يسكنها اللصوص وقاطعو الطرق ) • بالسهام والقوس يؤتى الى هناك لأن كل الأرض تكون شوکا وحسکا » (۸۳) ۰

ويقول اشعيا لسكان أورشليم أن تحصيناتهم وجنودهم لن تجدى نفعا عندما تصل أعداء يهودا من كل جهة • « تكون أفضل أوديتك ملانة مركبات والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب • ويكشف سيتر يهودا • • • ورأيتم شقوق مدينة داوود أنها صارت كثيرة وجمعتم مياه البركة

<sup>(</sup>۸۲) اشعیاء ، ۲۹: ۱ ـ ۹ .

<sup>(</sup>۸۳) المرجع السابق ، ۷: ۱۷ - ۲۶ -

السفلى وعددتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت لتحصين السور وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة ولكن لم تنظروا الى صانعه ولم تروا مصوره من قديم (أى يهوه) ٠٠٠ فأعلن في أذنى رب الجنود لا يغفرن لكم هذا الاثم حتى تموتوا ٠٠٠ » (٨٤) ٠

ولعل اشعيا اشد بلاغة فى تبشيره بالفرج القريب منه فى تنبؤه بالهلاك والفرج لن يأتى فى نظره الا عن يد البطل الا (Charismatic) فهو يقول: « هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يتراسون ويكون انسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل كسواقى ماء فى مكان يابس كظل صخرة عظيمة فى أرض معيبة (٨٥) • « لأن فى ذلك اليوم • ويسقط آشور بسيف غير رجل ، وسيف غير انسان يأكله فيهرب من أمام السيف ويكون مختاروه تحت الجزية ، وصخره من الخوف يزول ، ومن الراية يرتعب رؤساؤه • يقول الرب الذى له نار فى صهيون وله تنور فى أورشليم (٨٦) : « لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مثيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام • لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسى داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الابد » (٨٧) •

وينطلق لسان اشعيا بوصف يـوم الفرج فيقول: « تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس ويزهر ازهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم ويدفع اليه مجد لبنان وبهاء كزمل وشارون وهم يرون مجد الرب وبهاء الهنا وشدوا الايادي المرخية والركب المرتعشــة شدوا الايادي المرخية والركب المرتعشــة شدوا لا تخافوا والمكب المرتعشــة شدوا لا تخافوا والمكب المرتعشــة والركب المرتعشــة شدوا لا تخافوا والمكب المرتبية والمكب والمكب المنتوها والمكب المرتبية والمكب المرتبية والمكب والمكب

<sup>(</sup>۱٤) اشعيا ، ۲۲: ۷ – ۱٤ .

<sup>·</sup> ٢ - ١ : ٣٢ ، المرجع السابق ، ٣٢ : ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٨٦) نفس المرجع ، ٣١: ٧ - ٨ ٠

<sup>(</sup>۸۷) نفس المرجع ، ۹: ۹ - ۷ - هذه هى الكلمات التى أدخلها جورج هاندل فى مؤلفه الموسيقى المشهور « المسيح » ، لانها فى التفهر المسيحى لهذه النصوص ، ترمز الى مجىء السيد المسيح .

الانتقام يأتى ، جزاء الله ، هو يأتى ويخلصكم ، ، ، تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة ، لا يعبر فيها نجس بل هى لهم (أى نايهود فقط) ، من سلك فى الطريق حتى الجهال لا يضل ، لا يكون هناك أسد ، وحش مفترس لا يصعد اليها ، لا يوجد هناك ، بل يسلك المفديون فيها ، ومفديو الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح أبدى على رؤوسهم ، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد »(٨٨)، هذه والكلمة التى سبقتها يرددها الصهيونيون كثيرا فى دعاياتهم للعودة الى فلسطين فى الاقطار المسيحية لانها للمسيحيين كلمات جد محببة ، اذ هم يتخذونها كبشرى لمقدم المسيح ، فالصهيونية تستغل تقدير المسيحيين لهذه الكلمات لنشر دعوتها أن ما تفعله فى فلسطين الآن ليس الا ازدهارا الصحراء المقفرة ،

ولكن ليس كل اليهود سيرجعون الى أورشليم الالهية فيجدونها مزدهرة بين عشية وضحاها ، بل البقية الصالحة فقط ، حتى الهالك فهو لن يصيب هذه البقية : « لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لمرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة » (٨٩) ، « ويكون فى ذلك اليوم أن بقية اسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم بل يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق ، ترجع البقية ، بقية يعقوب الى الله القدير ، لانه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه ، قد قضى بفناء فائض بالعدل » (٩٠) ، والبقية هذه ، ليست بقية بل كل ما تبقى ، هى بالاحرى ، الامة ، كما يقول اشعيا : « فى ذلك اليوم يغنى بهذه الاغنية فى أرض يهودا : لنا مدينة قوية ، يجعل الخلاص أسوارا ومترسة ، افتحوا الابواب لنا مدينة قوية ، يجعل الخلاص أسوارا ومترسة ، افتحوا الابواب لندخل الائمة البارة الحافظة الامانة » (٩١) ، ومع هذا فالاغتباط والفرح العظيم لا يخلو من الانتقام والحقد ، فيقول اشعيا : « لان الرب سيرحم العظيم لا يخلو من الانتقام والحقد ، فيقول اشعيا : « لان الرب سيرحم

<sup>(</sup>۸۸) أشعيا ، ۳۵ : ۱ - ۱۰

<sup>(</sup>۸۹) المرجع السابق ، ۱: ۹ ۰

<sup>(</sup>٩٠) نفس المرجع ١٠٠٠: ٢٠ - ٢٢ •

<sup>(</sup>٩١) نفس المرجع ، ٢٦: ١ - ٢ ٠

يعقوب ويختار أيضا اسرائيل ويريحهم فى أرضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب وياخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم ويمتلكهم بيت اسرائيل فى أرض الرب عبيدا واماء ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم » (٩٢) ٠

ولا بد لنا من الملاحظة قبل اختتام البحث في عصر ما قبل المنفى ان في التطلع الى المملكة الداوودية ، والامل في أن يقوم رجل بطل باعادة هذه المملكة الضائعة ، قامت جهدور الحركة المسيحية ، أي (Messianism) او حركة ترقب مجيء المخلص ، فعن هذه الظروف ، نشأت في فلسطين حركة تنظر الى العالم بمنظار أسود فلا تجد لسوئه حلا أو دواء ، وتنظر الى الدولة الداوودية كأنها المثال الذي يجب ان يرجى وتتطلع الى تحقيقه بسرعة ، على يد بطل يحققه تماما كما حقق داوود المملكة المذهبة بذاتها ، الا أن هذه الحركة لم تكن قد أثمرت بعد ، وكانت في هذا العصر شديدة التمسك بمادية المثال الذي يترقب تحقيقه ، اذ كان هدفها الأول والأخير هدفا تاريخيا زمانيا ، لا يحقق في مكان سوى أورشليم بالذات ،

#### \* \* \*

## ٨ ـ ما هي الحصيلة الدينية لعصر المنفى ٥٨٧ ـ ٥٣٨ ق٠م:

قامت بابل الثانية قياما سريعا ، ففى سنة ٦٢٦ ق،م قام نبو فلصر ملكا على بابل ولم تمض سنوات قلائل الا وأعد العدة لاحتلال نينوى عاصمة آشور ، وتم له ما أراد من فتح نينوى سنة ٦١٢ ق،م ، وتحول بعد ذلك الى المغرب لتملك ارث آشور ، فجاءت جيوشه الى ساحل البحر الابيض المتوسط ، وفى ذلك الوقت ، عقدت يهودا حلفا مع مصر فى الغرب ومع أدوم فى الشرق ظنا منها أنهما سيحميانها من الجيش المتقدم ، وعندما علم نبوخذ نصر ابن نبوفلصر بذلك ، وجه وجهه شطر أورشليم

<sup>. (</sup>۹۲) اشعیا ، ۱۲: ۱ ـ ۲ .

ففتحها وسبى أكثر أهلها · وتابع نبوخضنصر سيره الى مصر فاحتسل قسما منها في عهد الملك أماسيس بين سنتى ٥٦٩ و ٥٢٥ ق٠٥ .

وبذات السرعة الخاطفة ، قام كورش فى فارس وأمسك زمام الملك فيها ، وهاجم بابل واحتلها سنة ٥٣٩ ق٠٠ ٠

وكان على اتصال بكورش يهودى ممن سبوا ونقلوا الى تل أبيب اسمه اشعيا ، وهذا هو اشعيا الثانى ، ويقال أن اشعيا كان عميلا وجسوسا لكورش فى بابل ، وليس هذا بالمستغرب طالما أن اليهود كانوا ينظرون نبابل أسوأ النظر ويضمرون لها أشد الحقد والعداء ، فهى سابيتهم وسيدتهم وهم عبيدها واسراها ،

وما أن نجحت حملة كورش على بابل ، حتى أصدر كورش أمره المشهور سنة ٥٣٨ ق٠م بالسماح لمنفيى أورشليم بالعودة الى بلدهم ، ومع أن اشعيا كان يظن أن كورش فعل هـذا تحقيقا لعهد يهوه لابراهيم وداوود ، فالحقيقة هى أن كورش لم يكن يأبه لهذه الاعتبارات قـط ، وكان تفكيره كله سياسيا بحتا ، كان كورش يخشى أن تفاجئه مصر بزحف من جهتها قبل أن يهضم ما كسبه من ممالك ، وبما أن يهودا في منتصف الطريق بينه وبين مصر ، وبما أن العنصريين اليهود ـ وأكثر المنفيين عنصريون شديدو التعصب ـ لن يتعاونوا مع مصر بل سيقاومونها اذا زحفت ، كان من المستحب أن يرجع المنفيون الى أورشليم ويبنوا هناك حصونا قوية ، لهذا أصدر كورش أمره بالسماح لهم بالعودة ،

ولما لم يستطع اليهود بناء اورشليم وخاب أملهم ، قام أبناء كورش قمبيز ودارا بمساعدة الميهود بالجيش ومال الدولة ، الا أن حملة الفرس على مصر نجحت سنة ٥٢٥ ق٠م ، وبعد ذلك ، لم يعد الفرس يذكرون أورشليم لا بكثير أو قليل ،

ان عصر المنفى قضير جدا ويجدر أن لا يسمى عصرا ، فقد دام أن سنة فقط ، أى جيلا واحدا ، الا أنه عصر بكل ما فى هـــذه الكلمة من معنى ، لا لطوله ، بل للتطور الكبير الذى أحدثه فى الدين اليهودى ،

فالدين اليهودى ، كدين للمنفيين اختص بهم واختصوا به ، نشأ في المنفى ، ولم تكن المواد التي نشأ منها هذا الدين جديدة ، فهي كلها قديمة ، وهذه المواد سبعة :

أولا \_ اختار الله العنصر العبرى ، باختياره شخص ابراهيم ، الميكون له شعبا كغيره من الشعوب ·

ثانیا ۔ أعطى الله میثاقه لهذا العنصر ، وهو لیس عقدا بل هو عهد أزلى لا ينقض ٠

ثالثا ـ تنفیذا لهذا المیثاق ، أخرج الله العنصر العبری من مصر ، وأنقذه من فرعون ، وأهلك أهل فلسطین من أجله وأسكنه فلسطین وملكه ایاها .

رابعا ـ اختار الله داوودا ودفعه الى ما هو تحقيق للميثاق ، ى الى انشاء الدولة الداوودية وجدد الله له العهد بأن هذه الدولة الالهية نن تزول ، لهذا جعل الله للعنصر المختار ملكا وأرضا ودولة هى هذا الملك وهذه الارض وهذه الدولة ،

خامسا \_ انحرف العنصر العبرى عن الطريق العبرى ، فأفلت منه الملك ، فكيف يفلت الملك ومالكه هو الله !

سادسا ـ على العنصر العبرى أن يتطلع الى استرجاع هذا الملك بكل عقله وقلبه •

سابعا \_ ولا بد أنه سيسترجعه • لأنه لم ينحرف كله • فهناك بقية صالحة • وبهذا يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العبرى \_ الذى هــو ملكه \_ لن يزول •

فعصر المنفى اخذ هذه المواد وذكاها • فاذا العبقرية العنصرية تنفجر ايمانا بهذا الايمان ، وحقدا وتشفيا بالعدو الذى سلب العنصر العبرى ملكه • وفى هذه الاحوال النفسانية ، جاء أشعيا يتغنى باملل العودة ويرنم له بعبقرية أوقدت الروح العنصرية عند جميع اليهود • وهو لم يرنم فحسب •

لقد أخذ يعمل ويعمل بجد وحسب تخطيط ولا شك أنه أقنع كبار المنفيين بخطة التعاون مع كورش وخيانة بابل كخطوة أولى تجاه العودة واذن لقد أضاف عصر المنفى على المواد السبعة مادة ثامنة واسترجاع الملك الى ارادة فعالة مخططة والمنابى وعمل ايجابى والمنابى والمنابي والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المن

وليست الصهيونية الا هذه المواد الثمان • السبعة الأولى مـــواد عقائدية ، والثامنة ، هى المادة العملية ، التى تستهدف تحويل ما فى العقل والقلب الى حقيقة تاريخية واقعة •

لنقرأ مقتطفات من أشعيا ، ٤٠ الى ٥٠ ، فوصف أشعيا خير من كل وصف • ولنبدأها بمزمار ألف فى المنفى ، وربما كان مؤلفه أشعيا الثانى بالذات :

« على انهار بابل هناك جلسنا ، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون ، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا ، لانه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ، ومعذيونا سألونا فرحا قائلين : رنموا لنا من ترنيمات صهيون ،

کیف نرنم ترنیمة الرب فی أرض غریبة ؟ ان نسیتك یا أورشلیم فلتنس یمینی مهارتها ولیلتصق لسانی بحنكی ان لم أذكرك ، ان لم أفضل أورشلیم علی أعظم فرحی •

اذكر يارب لبنى آدوم يوم أورشليم القائلين: هدوا هدوا حتى الى أساسها ، يابنت بابل المخربة! طوبى لمن يجازيك جزاءك الذى جازيتنا ، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة » (٩٣)، ،

« لماذا رفضتنا يا الله الى الأبد ٠٠٠ اذكر جماعتك التى اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك ٠ جبل صهيون هذا الذى سكنت فيه ٠ ارفع خطواتك الى الحرب الابدية ٠ الكل قد حطم العدو فى المقدس وقد زمجر مقاوموك فى وسط معهدك ٠٠٠ اطلقوا النار فى مقدسك ٠

<sup>(</sup>۹۳) مزامیر ، ۱۳۲: ۱ – ۹ ۰

دنسوا الارض مسكن اسمك ، حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية ، لماذا ترد يدك ويمينك ، أخرجها من وسط حضنك ، أفن ، . . اذكر هذا أن العدو قد عير الرب وشعبا جاهلا قد أهان اسمك لا تسلم للوحوش نفس يمامتك ، . . . قم يا الله ، أقم دعواك ، اذكر تعيير الجاهل اياك اليوم كله ، . . ، » (٩٤) ،

هذا أحد موضوعى المنفى • أما الموضوع الثانى فهو البشرى بان الخلاص قد أتى أخيرا • يقول أشعيا :

« عزوا عزوا شعبى يقول الهكم : طيبوا قلب اورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل ، ان اثمها قد عفى عنه ، انها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها ،

على جبل عال اصعدى يا مبشرة صهيون ( المبشرة هى احدى الفتيات اللاتى كن يتقدمن من طابور الجيش بالأبواق معلنات للملا عودة الجيش المنتصر الى بلده ) ، ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ، ارفعى لا تخافى ، قولى لمدن يهودا هو ذا الهك ،هو ذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له ( يتخيل هنا أشعيا عودة المنفيين الى أورشليم ، كعودة الجيش الظافر الذى يأتى بقوة له بل هو يتمثله كأنه الاله يهوه بالذات ) هو ذا أجرته معه وعملته قدامه ( وكما كان الجيش الظافر يتقدمه الاسرى والغنائم التى اكتسبها فى الحرب فكذلك جيش يهوه ، يتقدمه الجرتهم وعملتهم ) ، هو ذا الامم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب ، هو ذا الجزائر يرفعها كدفة ، ولبنان ليس كافيا للايقاد وحيوانه ليس كافيا لمرقة ، كل الامم كلا شيء قدامه ، من العدم والباطل تحسب عنده » (٩٥) ،

كان أشعيا يرى أن كورش اختاره الله كى يخلص اليهود • وكسان

<sup>(</sup>۹٤) مزامیر ، ۷٤ : ۱ - ۲۲ •

<sup>·</sup> ۱۷ – ۱: ٤٠ ، اشعيا ، ۲۰ – ۱۲ ا

يظن أن كورش سيصبح يهوديا وياخذ على عاتقه قيادة الشعب اليهودى واعلاء شأنه ليصبح قانونا وسيدا لجميع الامم كما وعد يهوه و لذلك ، فهو لم ير فى قيام فارس مجرد قيام امبراطورية جديدة ، بل قيام الدولة الداوودية نفسها ولذلك أيضا ، اعتز أشعيا بكورش أعظم الاعتزاز وسماه المسيح ، أى ملك يهودا المنتظر مسحه بالزيت اى تتويجه ملكا على أورشليم و وذهب الى وصفه ابنا ليهوه ، يصيره وينصره حتى يعيد بناء مجد داوود وبما أن كورش كان لا يقل عبقرية عن أشعيا ، لا بد أنه أوعز الى أشعيا بأنه سيصبح يهوديا اذا ما كتب له النصر وأنه سيعمل على تحقيق كل ما كان يحلم به أشعيا وذلك تطمينا لاشعيا كى يعمل كل ما فى طاقته وطاقة شعبه لطعن بابل فى عقر دارها أثناء حربها مع كورش وقد كانت هذه سياسة كورش مع جميع الامم الاخرى و

« أنصتى الى أيتها الجزائر ( الجزائر المعنية قبرص وكريت وربما جزائر الاغريق – أى أبعد بقاع الأرض ) • ولتجدد القبائل قوة • • • من أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه ( أى كورش • ويريد أشعيا أن يقول الناس أن اله اليهود هو الذى بعث كورش ) • دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه • جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه • طردهم • مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه • • • أنا الرب الأول ومع الآخرين • أنا هو •

« قد أنهضته من الشمال فأتى ، من مشرق الشمس يدعو باسمى ، ياتى على الولاة كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين ، ، ، ، (٩٦) ،

« هـو ذا عبدى الذى اعضـده ، مختارى الذى سرت به نفسى ، وضعت روحى عليه فيخرج الحق للامم ، ، ، انا الرب قد دعوتك بالسيز فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم » (٩٧) ،

« هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذى أمسكت بيمينه لادوس

<sup>(</sup>٩٦) اشعيا ، ٤١ : ١ - ٢٥ -

<sup>·</sup> ٦ - ١ : ٤٢ ، المرجع السابق ، ٢٤ : ١ - ٦ ·

أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل لافتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق • أنا أسير أمامك والهضاب أمهد • أكسر مصراعى النحاس ومغاليق الحديد أقصف • وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل » (٩٨) •

أما الداعى الى هذا الاختيار وهذا التمهيد وهذه المعاضدة الالهية فهو ارجاع المنفيين وتخليصهم ، ثم اعادة بناء مجد أورشليم ، يقيون أشعيا :

« وأما أنت يا اسرائيل عبدى يا يعقوب الذى اخترته نسل ابراهيم خليلى الذى أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت نك أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك لا تخف لأنى معك ١٠٠٠ انه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك لا يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون تفتش على منازعيك ولا تجدهم ليكون محاربوك كلا شيء وكالعدم ١٠٠٠ لا تخف يا دودة يعقوب ايا شرذمة اسرائيل لا أنا أعينك ليقول الرب وفاديك قدوس اسرائيل: هانذا قد جعلتك « نورجا » محددا جديدا ذا أسنان لا تحرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة للريع تحملها والعاصفة تبددها وأنت تبتهج بالرب للقدوس أسرائيل فالريح تحملها والعاصفة تبددها وأنت تبتهج بالرب للقدوس أسرائيل تفتخر » (٩٩) له وقت المنان الم

« ۰۰۰ یقول الرب خالقك ، یا یعقوب ، وجابلك ، یا اسرائیل ، لا تخف لانی فدیتك ، دعوتك باسمك ، أنت لی ۰۰۰ جعلت مصر فدیتك ، كوش وسبا عوضك ، اذ صرت عزیزا فی عینی مكرما وأنا قد أحببتك ، أعطی أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك ، لا تخف فانی معك ، من المشرق آتی بنسلك ومن المغرب أجمعهم ، أقول للشمال أعدا وللجنوب لا تمنع ، ائت ببنی من بعید وببناتی من أقصی الارض ، بكل من دعی باسمی ولمجدی خلقته وجبلته وصنعته » (۱۰۰) ،

<sup>(</sup>۹۸) اشعیا ، ۵۵: ۱ – ۳ ۰

<sup>·</sup> ١٦ - ٨ : ٤١ ، المرجع السابق ، ٤١ : ٨ - ١٦ ·

<sup>(</sup>١٠٠) نفس المرجع ، ٤٣ : ١ - ٧ .

« ( أنا الله ) ١٠٠ القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهودا ستبنين ، وخربها أقيم • القائل للجة انشفى وأنهارك أجفف • القائل عن كورش راعى • فكل مسرتى يتمم ويقلول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس » (۱۰۱) •

وينسب أشعيا الى الله هذه الكلمات التي تفيض عنصرية وتبجحا بشعب اسرائيل • يقول ان الرب قال : « وقالت صهيون قد تركني الرب ، وسيدى نسينى ٠ هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها ٠ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك • هو ذا على كفى نقشتك • أسوارك أمامي دائما • قد أسرع بنوك • هادموك ومخربوك منك يخرجون • ارفعي عينيك حواليك وانظرى ٠ كلهم قد اجتمعوا ٠٠٠ انك تلبسين كلهم كحلى وتتنطقين بهم كعروس • ان خربك وبراريك وأرض خرابك انك تكونين الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك » •

« هكذا قال السيد الرب ها أنى أرفع الى الأمم يدى والى الشعوب رايتي ، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ، ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك • بالوجوه الى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك ٠٠٠ وأنا أخاصم مخاصميك وأخلص أولادك ٠ وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر أنى أنا الرب مخلصك وفديك عزيز يعقوب » (١٠٢) ٠

وليس من شك أن الصهيونية تستوحى ايمانها بصهيون من هذه الكلمات وهي تعتقد ، كما اعتقد أشعيا ، أن الله ذاته هو الذي يعمل دائبا على عودة المنفيين اليهود أنى كانوا ، محمولين في الأحضان وعلى الأكتاف ، الى أورشليم • وهناك في أورشليم ، سيسجد الملوك وشعوبهم أمام اسرائيل وربها ، ويعلنون خضوعهم لقانونها ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰۱) المعيا ، ٤٤ : ٢٦ ... ٢٨ . (۱۰۲) المرجع السابق ، ٤٩ : ١٤ – ٢٦ .

## ٩ - كيف تطور الدين اليهودى بعد العودة ؟

كان الذين حملوا أسرى الى بابل زعماء يهودا وقادتها العسكريين والسياسيين والاقتصاديين والفكريين ـ ذلك لأن القادة هم الجديرون بالأسر والنفى فى رأى القاهر المنتصر ، أمام العوام ، فسعرهم رخيص وقيمتهم قليلة ، وطالما أن المنفيين كانوا فى الغالب من القادة ، فلا بد من أنهم كانوا أشد عنصرية وأكثر تعصبا للابقاء على الكيان اليهودى ، لهذا ، نستطيع أن نفهم تفجر الصهيونية بينهم ، وفى المنفى ، لا فى أورشليم ذاتها أو أية بقعة أخرى وجد اليهود فيها ، ومع هذا ، فبالرغم من تفجر الصهيونية فى بابل ، وتوقد وعى العودة وارادتها فيها ، لم

والسبب فى ذلك ، هو أن عددا كبيرا منهم انخرط فى التجارة والصناعة فأبلى فيها بلاء حسنا ونسى أورشليم ، أو على الأقل ، لم يعد حماسه لأورشليم وتطلعه للعودة اليها من الشدة بحيث يجعله يترك المال والمركز اللذين جناهما ، ويدفع بنفسه الى مغامرة أخرى ، وبداية أخرى فى أورشليم (١٠٤) ، فآثار نيبور والفنطينة تذكر أسماء يهودية كثيرة فى معاملات الدولة التجارية والاقتصادية (١٠٥) ،

فكما أن في العصر الحديث ، مشكلة الصهيونية الكبرى هي مشكلة

Torrey, C.C. The Chronicler's History of Israel, : انظر (۱۰۳)
Yale University Press, 1954.

Janssen, E., Juda in der Exilszeit, Vandenboeck: انظر (۱۰٤) and Ruprecht, Gottingen, 1956, pp. 25-39.

Wiseman, D.J., وانظر ايضا فيما يتعلقبحياة اليهودفىبابل (١٠٥) Chronicles of Chadean Kings (525-556) in the British Museum, The British Museum, London, 1956. pp. 38 ff.

وفيما يتعلق بحياتهم في مصر انظر:

Kienitz, F.K., Die Politische Geschichte Agyptens Vol 7. bis zum, 4. Jahrhundert Vor der Zeitwende, Akademie Verlag. Berlin, 1953, pp. 29-31.

ترغيب اليهود فى الهجرة الى فلسطين ، كانت نفس المشكلة تواجه أشعيا الثانى فى بابل ، وكما يدفع أثرياء اليهود فى أمريكا الأمهود الطائلة لاعانة مشاريع العودة والاستيطان ، كذلك كان يفعل أثرياء اليهود فى بابل والامبراطورية الفارسية ، فهم كانوا يابون الهجرة ولا يرغبون أبناءهم بها ،

ويقول سفر عزرا ان كورش أمر اليهود باعانة العائدين ، ان نم يكونوا بينهم ، أى اذا فضلوا البقاء في بابل : « ٠٠٠ كورش ، مك فارس ، أطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا ٠٠٠ من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى أورشليم التى في يهودا ٠٠٠ وكل من بقى في أحد الآماكن حيث هو متغرب فلينجد أهل مكانه بفضة وبذهب وبامتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذى في أورشليم » (١٠٦) ويقول يوسفس : « أن اليهود لم يكونوا مستعدين لترك أملاكهم وثرواتهم والعودة الى أورشليم (١٠٠) ولم يكن اذن عدد العائدين كبيرا ، ولم تكن أورشليم ، لا قبلهم ولا بعد وصولهم ، مدينة كبيرة ، يقول أولبراليت : ان عدد سكان يهودا كلها سنة ٢٦٠ ق ٠٠ م ، أى ١٦ سنة بعد أمر كورش ، لم يكن يزيد عن عشرين ألفا (١٠٨) ، ومهما يكن من أمر عدد السكان فلا شك أن أورشليم كانت خربة ، بعيدة كل البعد عن الصورة التي رسمها خيال أشعيا ، ويقول نحميا : « وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته ، وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت » (١٠٩) ،

<sup>(</sup>۱۰۲) عزرا ، ۱:۱-٤٠

Josephus, Antiquities of the Jews, XI, 1, 3. (1.7)

Albright, W. F., «The Biblical Period» : في (۱۰۸)

Finkelestein, L., ed The Jews, Their History, Culture and Religion, Harper and Brothers, New York, 1949, p. 62, note 122.

٠٤ - ٣:٧ ، لحميا ، ١٠٩)

فأية مدينة عظيمة هذه التى يحرس أهلها كل واحد بيته ؟ لربما كانت « واسعة الجانب وعظيمة » قبل المنفى ، أما الآن، فكما يقول نحميا : « والشعب قليل فى وسطها ولم تكن البيوت ( التى تهدمنه أثناء الحرب وبعده ) قد بنيت » ، ها هى أورشليم ( العظيمة ) مدينة داوود ومسكن الاله يهوه ، بلد خرب فيها نفر قليل من الفقراء والمعدمين ، وكذلك الأرض حواليها حربة والأرض لا تزال محرمة من زمن الحرب لم تعمر ، وأورشليم ، العاصمة التى ستصدر أمرها وقانونها الى الجزائر وأقصى البقاع والتى سيحج اليها الملوك والشعوب للحس الغبار على رجلى مهيون ، نقطة فى بحر الامبراطورية الفارسية من الهند الى تونس مهيون ، نقطة فى بحر الامبراطورية الفارسية من الهند الى تونس لا يسمع لها خبر ولا يقام لها وزن ،

فامل اشعيا بأن يصبح كورش يهوديا فمسيحيا ليهوه لم يتحقق . وأمله في أن تصبح الامبراطورية الجديدة امبراطورية يهوه اليهودية لم يتحقق . وأمله في اعادة مجد داوود وتشييد أورشليم عاصمة للمملكة. اليهودية لم يتحقق . ولا تزال أورشليم ثكلي بسكانها ، مقفرة بيوتها المهدومة ، وأراضيها الخربة ، عاجزة عن أن تحقق أقبل رغباتها . فالعائدون الى أورشليم في ذلك العهد ، كالعائدين اليها اليوم ، كانوا يعشيون على اعانات الغير ، حتى الطبيعة غضبت عليهم فافسدت مواسم الزراعة ، يقول حجى : « انتظرتم كثيرا واذا هو قليل ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه ، ١٠٠٠ لاجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكضون كل انسان الى بيته ، لذلك منعت السموات من فوقكم الندى ومنعت الارض علتها ، ودعوت بالحر على الارض . ١١٠٠) ، وكان أعداء يهودا عليتربصون لها ، على استعداد للقضاء عليها بعد أن اقتطعوا منها ما استطاعوا من أراض وكنعنوا من سبوا من أهلها ، وقبائل الشمال أيضا متربصة ، فهي لم تغفر بعد استيلاء داوود عليها وسلب سليمان لثروتها ورجالها حتى الاورشليميين أنفسهم ، الذين بقوا في المدينة طوال هذه المسحدة ،

٠١٧ - ١٥: ٢ : ١١ - ٩: ١ : ٥٠ - ١١٠)

لم يستطيبوا عودة المنفيين الأنهم كانوا فيما مضى عبيدهم · وقد تملكوا الراضى وأملاك أسيادهم المنفيين · فعودة المنفيين تعنى نزع ملكيتهم .

ولا بد أن حزقيال كان يشير الى هذا الصراع بين الذين بقوا والذين عادوا ، على ملكية الأرض عندما قال : « فكان الى كلام الرب قائلا : يا ابن آدم ان الساكنين فى هذه الخرب فى أرض اسرائيل يتكلمون قائلين ان ابراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض ، ونحن كثيرون ، لنناعطيت الأرض ميراثا ، لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب تأكلون بالدم وترفعون أعينكم الى أصنامكم وتسفكون الدم ، افترثون الأرض ؟ ، وقفتم على سيفكم ، فعلتم الرجس وكل منكم بخس امرأة صاحبه ، أفترثون الأرض ؟ ، أن الذين فى الخرب يسقطون بالسيف والذى هو على وجه الحقل أبذله للوحش ، مأكلا والذين فى الحصون والمغاير يموتون بالوباء ، فأجعل الأرض خربة مقفرة وتبطل كبرياء عزتها وتخرب جبال اسرائيل بلا عابر ، ، ، » (١١١) ، فتمسك اليهود الذين لم ينفوا ولم يهاجروا بأراضيهم معصية تجازى بالقتل ، لا سيما أن المطالب بها الآن هو البقية العنصرية « الصالحة » التى استخلفها يهوه ، والتى يريد لها هو البقية العنصرية « الصالحة » التى استخلفها يهوه ، والتى يريد لها أورشليم مهما كلف الثمن ،

بل أكثر من هذا ، كان العائدون يعتقدون أن اخوانهم الأورشليميين والسامريين مدنسين لا لسبب الا لانهم لم يكونوا عنصريين ، فهؤلاء ، فى نظر يهود بابسل ، ليسوا بنى اسرائيسل ، وان اعترفوا بابراهيم أبا لهم وطالبوا بتنفيذ عهد يهوه معه ، هم فقط بنو اسرائيل ، لقد وجه اليهم حزقيال كلاما وتهما كما لو كانوا غير يهود ، قال : « ويل لرعاة اسرائيل الذين كانسوا يرعون أنفسهم ( ولسم يرعوا يهود بابسل العائدين ! ) ، ، ، ، المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود ( أى اليهود البابليون ) لم تستردوه والضال لسم تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم فتشتت بلا راع وصارت ماكلا لجميع

٠ ٣٠ - ٢٤ : ٣٣ ، عجى ١١١١) حجى ،

وحوش الحقل وتشتت • ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال ٠٠٠ هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت اليها ٠٠٠ وأخرجها من انشعوب وأجمعها من الاراضي وآتى بها الى أرضها وارعاها على جبال اسرائيل » (١١٢) •

وتفلت من فم حزقيال كلمة تدل على أن الرعاة الذين خاطبهم هكذا هم أيضا شعب يهوه ، فكأنه يراجع نفسه ويلومها ، وهو يسعى لايجاد نفسير لحكم يهوه القاسى على قسم من شعبه دون آخر فلا يجد • .ويقول : « ها أنذا أحكم بين شاة وشساة · بين كباش وتيوس » · ثم يبرر حكمه بنسبته الى شدة شعوره بضرورة العناية بالعائدين فيقول: « أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها باقدامكم . .وغنمی ترعی من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم » (١١٣) ٠

حقا ، لقد كانت خيبة الأمل كبيرة جدا ، وهي أكثر من خيبة أمل • الأنها الكشف عن ايمان خاطىء ووعد الهى كاذب • ولعله من المستحيل أن نتصور مشاعر اليهودي العائد من المنفى • ذلك لاننا عندما شعقب الامسل على الله ، لا نعقده على التساريخ ، فالله في نظرنا فبوق التاريخ • فان خيب التاريخ أملنا ، فنحن نرجع لله نرجع للآخرة ولجسابه هناك ٠ أما اذا عقدنا الامل على التاريخ كأنه الله ، أى ان آمنا ، كما آمن أشعيا ، بأن كورش هو يمين الاله بالذات ، وأن كل عمل من أعماله عمل الهي ، لم يكن لنا مفر اذا لم يحقق التاريخ الهدف الموضوع من أجله • فليس هناك اله فوق الاله ، يعدل ما يجب تعديله • الاله ، في نظر أشعيا ومعظم العائدين ، هو الذي عمل ويعمل لعودتهم ولبناء أورشليم ، وليس التاريخ ، فخيبة التاريخ هنا هي خيبة الاله ، وهذه حقيقة غير سهلة التحمل أو القبول •

<sup>(</sup>۱۱۲) حزقیال ، ۳۲: ۳۲ - ۱۳ .

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق ، ٣٤ : ١٧ - ١٩ ٠

لذلك ، نتجت عنها حركتان ، الأولى هى الحركة والدة المسيحية ، وهى خلقت منفذا لها فى اعادة تفهم المملكة الداوودية ، وداوود ، وميثاق ابراهيم ، وبالطبع ، اورشعليم الذى يعهود الانسان اليها ولا شك فى انها حركة مبعثها الشعور الحنيفى ، ولكنه شعور تعقد بخيبة الأمل الناتجة عن عدم تحقيق الحلم الاشعيائى ، فبدل المعانى المسادية والبيولوجية والمغرافية الصرف للتراث العبرى كله ، أخذت هذه الحركة تضع معانى روحية معنوية ،

ففى المقام الأول ، قالت هذه الحركة ان أورشليم التى نعسود اليها ليست هذا الجبل وهذه المدينة بحدودها الجغرافية المحدودة بل مدينة سماوية ، أعضاؤها الأرواح الطيبة ، لا يمسها سوء ولا تبديل ، فهى دائما كاملة منذ الأزل ، وليس الاسرائيلي من يتسلسل حيوانيا من ذرية ابراهيم ، بل من يساهم روحيا في تراث اسرائيل الروحى ، وليس ميثاق ابراهيم بتمليكه قطعة أرض حدودها كذا وكذا بل يجعله أبا لمجموعة انسانية ميثاقها الايمان بالله والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ،

وقد وجد رجال هذه الحركة وحيهم فى آيات ارميا وارميا هذا عاش فى السنوات الأخيرة من حياة مملكة يهودا ، فى اورشليم واغلب الظن أنه راى فتح البابليين لها وقد استوحى ربه فى كل هذه الافكار قبل النفى وقبل عودة المنفيين ، وليس ذلك عجيبا وقد راى ارميا أن المملكة الداوودية بالمعنى السياسى ، والمختارية بالمعنى الحيوانى ، واورشليم بالمعنى الجغرافى كلها فى طريقها الى العدم وفصح ذويه قائلا: « هكذا قال الرب لرجال يهودا واورشليم: احيثوا لانفسكم حرثا ولا تزرعوا فى الاشواك واختنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهودا وسكان اورشليم » (١١٤) و فلهم فى الامر هو القلب ، وعليكم يهودا وسكان اورشليم وأن تجعلوها ، وهى طاهرة ، مسكنا للاله فيجعل ميثاقه فى قلوبكم و

« ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ( لاحظ عدم

<sup>(</sup>۱۱٤) ارميا ، ٤ : ٣ ـ ٤ ،

حقده على المملكة الشمالية فهو يذكر بالخير المملكتين معا!) ومع بيت يهودا عهدا جديدا ، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم الاخرجهم من ارض مصر (اي العهد المادي) بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت امرائيل بعد تلك الآيام ، ، ، أجعل شريعتى في باخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم الها ، ، ، » (١١٥) ،

« ها أيام تأتى يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف ، مصـر ويهودا وبنى عمون وموآب ٠٠٠ لأن كل الأمم غلف وكل بيت اسرائيل غلف القلوب » (١١٦) ،

" طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها هل تجدون انسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فاصفح عنها وان قالوا حى هو الرب فانهم يحلفون بالكذب ، يارب اليست عيناك على الحق ، ضربتهم فلم يتوجعوا ، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب ، صلبوا وجوههم أكثر من الصخر ، أبوا التوبة ، أما أنا فقلت انما هم مساكين ، قد جهلوا لانهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء الههم » (١١٧) .

وابتدأت هذه الحركة منذ ذلك الحين تؤول التوراة تاويلا جديدا وتضع معانى جديدة فى مخلفات الحكماء والانبياء • وقد صارت هذه الحركة الى الاسينية وهى الحركة السابقة للمسيح عيسى ابن مريم • والاسينيون هم اليهود الذين كانوا يؤمنون هذا الايمان •

أما الحركة الثانية التى نتجت عن خيبة الأمل فى العودة فهى الغلو فى الترقب ليوم الخلاص والغلو فى الحقد على كورش والفارسيين من بعده ، بل على العالم لعدم تحقيق الحلم ، وزعيم هذه الحركة هو أشعيا الثالث ، اذا صح وجود شخص ثالث يدعى أشعيا ، وأن لم يوجد ، فأن الاصحاحات ٥٠ الى ٢٦ لا بد وأن تكون كتبت بيد أشعيا الثانى أو تلاميذه المعجبين به أشد الاعجاب ،

<sup>(</sup>١١٥) ارميا ، ٣ : ٣١ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق ، ٩: ٢٥ .

<sup>(</sup>١١٧) نفس المرجع ، ٥ : ١ ـ ٤ ٠

هكذا يردد خيية الأمل التي شعر بها الجميع: « أين الذي أصعدهم من البحر مع راعى غنمه ٠ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه ي الذي سير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه ليصنع لنفسه اسما ابديا » (١١٨) • فهو يلوم الاله لقعوده عن تحقيق وعده ويستحثه للقيام كما لو كان نائما · فيقول : « تطلع من السموات وانظر من مسكن قدسك ومجدك ، أين غيرتك وجبروتك ، زفير أحشائك ومراخمك نحــوى امتنعت • فانك انت أبونا وإن لم يعرفنا ابراهيم وأن لم يدرنا اسرائيل ( وابراهيم وأسرائيل هنا ترمز الى الشعب اليهودى غير المنقى الذى تنكر للمنفيين عند العسودة ورفض أن يسلمهم ما يمتلكونه من أرااض وأملاك ) ٠٠٠ أرجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك ١ الى قليل أمتلك شعب قدسك ، مضايقونا داسو! مقدسك ، ٠٠٠ ليتك تشق السموات وتنزل ٠٠٠ وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة ٠٠٠ مدن قدمنك صارت برية ٠ صهيون صارت برية وأورشليم موحشة ، بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت خرابا ، الاجل هذه تتجلد يارب ؟ أتسكت وتذلنا كل الذل » ؟ (١١٩). ٠

ثم يتوجه بعد هذه الاسئلة الى الغلو فى الحقد للعالم والتشفى بمصير بابل ، وأول من يوجه له هذا الحقد هم اليهود الذى لم ينفوا ، فيقول لهم ، متحدثا بلسان العائدين من المنفى : « أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسى ورتبوا لهذا الجيش مائدة وملاوا لذاك الجيش خميا ممزوجة ( اشارة الى الذين تعاونوا مع البابليين ومع الفارسيين الفاتحين فابقى كلاهما عليهم ) فانى أعينكم للسيف وتجثون كلكم للذبح لانى دعوت فلم تجيبوا ، تكلمت فلم تسمعوا ، ، لذلك ، ، ، عبيدى سياكلون وانتم ستجوعون ، عبيدى سيشربون وانتم ستعطشون ، عبيدى سيفرحون وأنتم ستحرفون من طيبة القلب وأنتم ستصرخون

<sup>·</sup> ۱۲ – ۱۱ : ۳۳ ، ۱۱۸) اشعیاء ، ۳۳ : ۱۱ – ۱۲

<sup>·</sup> ١٢ - ١ : ٦٤ ، ١٩ - ١٥ : ٦٣ ا - ١١ ، ١٢ - ١١ ·

من كابة القلب ومن انكسار الروح ستولولون ، وتخلفون اسمكم لعنسة لمختارى فيميتكم السيد الرب ويسمى عبيده اسما آخر » (١٢٠) لقسد بلغ باليهود الحقد لاخوانهم مبلغا كبيرا جعلهم يتغنون بأنهم سيسقطون اسمهم كيهود ويتبنون اسما آخر كى لا تكون بينهم وبين غير المنفيين أية صلة ،

ويتوجه بحقده بعد ذلك ، الى أمم العالم فيصب عليهم حمم الغضب والوعيد صبا ، الا أنه يمزج هذا الوعيد بالوعد لأورشليم اذ يقول : « قومى ( يا أورشليم ) استنيرى ٠٠٠ لانه ها هي المظلمة تغطى الارض والظلام الدامس الامم ٠٠٠ ارفعي عينيك حواليك ٠٠٠ وانظرى ٠٠٠ تحمل بناتك على الآيدى ( أى أيدى الآمم ) ٠٠٠ تتحول البك ثروة البحر ويأتى البك غنى الأمم • تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا تحمل ذهبا ولبانا ٠٠٠ كل غنم قيدار تجتمع اليك ، كباش نبايوت تخدمك ٠٠٠ ان الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش ٠٠٠ لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرتب الهك وقدوس اسرائيل الانه مجدك ، وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك ، ٠٠٠ ليؤتى اليكَ بغنى الأمم وتقاد ملوكهم • لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد وخرابا تخرب الامم • مجد لبنان اليك ياتى • • وبنو الذين قهروك يسيرون اليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس اسرائيل • ترضعين لبن الامم وترضعين ثدى ملوك ٠٠٠ الى الابد (شعبك) يرثون الارض ٠٠٠ روح السيد الرب ٠٠٠ أرسلنى ٠٠٠ لانادى ٠٠٠ بيوم انتقام لالهنا ٠ ويقف الاجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم ، اما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام الهنا · تأكلون ثروة الامم وعلى مجدهم تتآمرون » (١٢١)

ويأخذ به الحقد مأخذه • فيتصور الهه وقد رجع من غارته على الأعداء فلطخ قميصه بدمائهم فيتساءل مستغربا: « من ذا الآتى من آدوم

<sup>(</sup>۱۲۰) اشعیاء ، ۲۰: ۱۱ : ۱۰ د ۱۲۰ اسعیاء ، ۲۰

٠ ٦ - ١ : ٦١، ٢١، - ١١ : ١٠٠ المرجع السابق ، ٦٠ : ١ - ٢١، - ٢١، الرجع السابق

بثیاب حمر من پصرة هذا البهی بملابسه المتعظم بکثرة قوته ۱۰ المتکلم بالبر العظیم للخلاص مسا بال لباسك محسر وثیابك كدائس المعصرة وحدی ومن الشعوب لم یکن معی احد فدستهم بغضبی ووطئتهم بغیظی، فرش عصیرهم علی ثیابی فلطخت کل ملابسی ۱۲۲۰ وم النقمة فی قلبی وسنة مفدی قد أتت » (۱۲۲) .

ويعود بعد هذا الحقد الجنونى المسوس من الشيطان باغداق البشائر لأورشليم فيقول: « ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد ، أشيدى بالترنام أيتها التى لم تمخض ، يرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة ، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك ، بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وباحسان ابدى أرحمك ، كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذ! حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك ، فأن الجبال تزول والاكام تتزغزع أما احسانى قلا يزول عنك وعهد سلامى لا يتزعزع » ،

« أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ، ها أنذا أبنى بالآثمد حجارتك ، وبالياقوت الآزرق أؤسسك ، وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة كهرمانية ، وكل تخومك حجارة كريمة ، ، ، أيها العطاش هلموا الى المياه ، ، ، كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفكم ، ، ، اشتروا وكلوا هلموا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا ، أقطع لكم عهدا أبديا مراحم داوود الصادقة ، هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا للشعوب » (١٢٣) ،

وبقيت العنصرية تتغذى على هذه الأفكار السامة المسمومة ، تترقب الفرص ، ومضت سنون ثمانون ،

وفى سنة ٤٥٨ ق٠م ثارت مصر على الحكم الفارسى ، وتزعم الثورة ايناروش الليبى ، فتحسبت فارس ، وعندئذ قام نحميا ، وهو أحسد الخدم فى بلاط داره الذين ورثهم من سلفه ، واستأذن الملك بالذهاب

٠ ٤ - ١ : ٦٣ ، اشعياء ، ١٢٢)

<sup>(</sup>١٢٣) المرجع السابق ، ٥٤: ١ - ١٢ ، ٥٥: ١ - ٤ ٠

اللي أورشليم لادارة أمورها بحيث ينجعل منها دولة قوية ، تستطيع الصمود في وجه مصر • هذا ما ادعاه نحميا عند سيده ملك فارس • اما في قلبه وذاته ، فقد كان عنصريا شديد التعصب ، فقد كان ينظر الى أمر سفره الى أورشليم كفتح من عند يهوه واستجابة لتبتله ودعائه • يقول: «حدث غى شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوش القصر ، أنه جاء حنانى واحد من أخوتى هو ورجل من يهودا فسالتهم عن اليهود الذين نجوا والذين بقوا من السبى وعن أورشليم • فقالوا لى ان الباقين الذين بقوا من السبى هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار • وسور أورشليم عنهدم وأبوابها محروقة بالنار • فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما ٠ وفي شهر نيسان في السنة العشرين الارتحشتا الملك كانت خمر أمامه فحملت الخمر وأعطيت الملك • ولم أكن قبل مكمدا أمامه • خفال لى الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ؟ فقلت للملك : كيف لا يكمد وجهى والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد اكلتها النار ٠ ققال لى الملك ماذا طالب أنت ؟ قلت للملك اذا سر الملك ، وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني الى يهودا الى مدينة قبور آبائي فابنيها ٠٠٠ فحسن لدى الملك وأرسلني • وقلت : فلتعط لى رسائل الى ولاة عبر النهــر لكى يجيزونى • ورسالة الى آسافا حارس فردوس الملك لكى يعطنى اخشابا لسقف ابسواب القصر الذى للبيت ولسرور المدينة وأعطاني الملك ٠٠٠ وارسل معى الملك رؤساء جيش وفرسانا » (١٢٤) ٠

ونجح نحميا ببناء الاسوار وترميم البيوت في اورشليم ، بالرغم من معارضة سنبلاط السامري ، حاكم القبائل الشمالية في فلسطين التي لم تكن راضية عن أعمال البناء في اورشليم خوفا من بعث التحكم اليهودي العنصري • وسنبلاط هذا يهودي \_ فمعارضة هي معارضة اليهودي الحنيفي لليهودي العنصري • ويذكر سفر نحميا أن العمونيين والعرب

٠ ٩ - ١ : ٢ ، ٤ - ١ : ١ - ١ ، ١٢٤)

شاركوا سنبلاط في معارضته لنجميا (١٢٥) • الا أن نحميا تغلب على معارضتهم ونجح في بناء الأسوار والهيكل (١٢٦) •

واتجه نحميا بعد ذلك الى الاصلاح الداخلى ـ أى اصلاح النفوس والقلوب ـ ليجعل من سكان يهودا عنصريين ونسخة عن آبائهم سكان المملكة الداوودية القدماء • فواجه عقبات كبيرة ، لا سيما أنه لم يكن له كثير المام بهذه الأمور • وأكبر هذه العقبات أن الكهنة المسؤولين عن معبد اورشليم كانوا من قبائل الشيمال ، غير راضين عن أى بعيث عنصرى في أورشليم • لهذا رجع نحميا الى يابل ليجلب من هناك رجالا عنصريين متعصبين • فرجال يهودا ، سواء أكانوا من الباقين أم من العائدين ، غير صالحين في نظره نلقيام بهذا الاصلاح • ولا بد من المجيء من بابل باحد تلاميذ أشعيا الذين يتلظون عنصرية وعصبية • ووقي من بابل باحد تلاميذ أشعيا الذين يتلظون عنصرية وعصبية • ووقي الاختيار على عزرا ، « وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب اله امرائيل • هيا قابه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعسلم الرب اله امرائيل • هيا قابه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعسلم الرب اله أمرائيل • ويضاء » (١٢٧) ،

جاء عزرا الى يهودا يحمل رسالة من ملك فارس تامر العمال والناس بان يعطوا عزرا المال الذى يطلبه ، كى يجعل من مسكن يهوه فى أورشليم معبداً لا يقل عظمة عن معبد سليمان - وقد أمر الملك لا باعادة كل الذهب والفضة انتى انتزعها البابليون من أورشليم فحسب ، بنال بالتبرع من خزينة الدولة - ويعطينا سفر عزرا نص هذه الرسالة الغريبة التى اعطت لعزراً لا المال فحسب بل السلطة لتنفيذ القانون العنصرى باسم خلك فارس ومجازاة العصاة بالموت - تقول:

<sup>(</sup>١٢٥) « ولما سمع سنبلط التحوروني وطوبيا العبد العموني وجشم العربي هزاوا بنا واحتقرونا ، وقالوا ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون أعلى الملك تتمردون » • ( بحميا ، ٢ : ١٩ ) •

٠ ١٠ ، ٦ : ٧ ، ليميا ، ١٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲۷) راجع قصة بناء الاسوار والهيكل ومعارضة سكان يهودًا لذلك في نحميا ٤، ٥، ٢٠

« .٠٠٠ وباقى احتياج بيت الهك الذي يتفق لك أن تعطيه فاعطه من بيت خزائن الملك - ومنى أنا ارتحشتا الملك صدر أمر الى كل الخزنة الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة السماء فليعمل بسرعة ١ الى مئة وزنة من الفضة ومئة كر من الحنطة ومئة بث من المخمر ٠٠٠ من دون تقييد ٠٠٠ أما أنت ياعزرا فحسب حكمة المهك المتى بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفون فعلموهم . وكل من لا يعمل شريعة الهلك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجسلا و اما بالموت أو بالنفى أو بغرامة المال أو بالحبس ٠٠٠ وقد صدر منى أمر ان كل انسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا ٠٠٠ » (١٢٨) • فمن الغريب أن اليهود العنصريين لا يتورعون عن اللجوء الى تسخير قوة الغير لتنفيذ مشاريعهم العنصرية على ذويهم • فكما أن عزرا جاء الى أورشليم مسلحًا بسلطة الملك لتنفيذ شريعة يهسوه بين اليهود ، جاء الصهيونيون الى فلسطين مسلحين بسلطة الامبراطورية البريطانية التنفيذ عنصريتهم على يهود فلسطين العرب، الذين سكنوا في فلسطين منذ الآلاف ولسم يبارحوها • وكذلك على جميع اليهود الذين دخلوا فلسطين بعد ذلك • اذ لم يكن اليهودي في فلسطين في عهد الانتداب حرا في اختيار المعيشة التى تحلو له ، بل كان مجبرا على الالتحاق بالمنظمات الصهيونية والاعتماد عليها في جميع أمور حياته ، من شخصية وعامة ٠

وقام عزرا يبحث حالة اليهود في يهودا ، متبينا الداء كي يقدم لهم العلاج ، فرأت عبقريته العنصرية أن « ٠٠٠ لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الاراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والموتبين والمصريين والأموريين ، لانهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الاراضي ، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخياسة.

٠ ١١ : ٦ ، ٢٦ - ٢٦ : ١١ عزرا ، ٢ : ٢٠ - ٢٦ ، ٦ : ١١

اولا » (١٢٩) • وطبعا في نظر عزرا ، هذا هو شر اثم يمكن لليهودي ان يرتكبه ، وهو لا يكن غضبه على اخوانه اليهود لانهسم فعلوا ذلك فيقول: « فلما سمعت بهذا الامر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر راسي وذقني وجلست متحيرا • فاجتمع الى كل من ارتعد • من أجل خيانة المسبيين » وتشاور مع من يشاركه الغضب وعصبية العنصرية (١٣٠) •

وتفجرت عبقرية عزرا عن الدواء الشافى لهذه « الخيانة » الآثمة ، فأشار على الخوانه اليهود بحلين ، الآول يهدف الى تطهير جسم الشعب أو العنصر اليهودى من الرجس الذى حــل فيـه ، والثانى يهدف الى المحافظة على انفصالية اليهود عن شعوب البشر وتازيل عنصرهم الصافى ،

فقال في الحل الأول: « ان الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض متنجسة بنجاسة شعوب الأراضي برجاساتهم التي ملاوها بها من جهة الي جهة بنجاستهم و والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم الى الأبد لكي تتشدوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم اياها الى الأبد " (١٣١) ويقول مخاطبا يهوه: « أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هدذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة " (١٣٢) وعاد يخاطب اليهود: « انكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اثم اسرائيل و فاعترفوا الآن للرب ، اله آبائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريبة " (١٣٣) واستجاب اليهدود لعزرا منهم من استجاب لعنصرية شعوره ومنهم من استجاب خوفا من التهديد الذي هدده عزرا بقوله: « وكل من لا ياتي في ثلاثة أيـــام ( ويفعل هذا الانفصال المطلوب ) حسب مشورة الرؤساء والشديوخ ،

<sup>-</sup> ۲ - ۱: ۹ ، ۱: ۹ ( ۱۲۹ )

<sup>(</sup>١٣٠) المرجع السابق ٩: ٣ - ٤ ٠

<sup>·</sup> ١٢ ) نفس المرجع ١ : ١١ - ١٢ ·

<sup>(</sup>١٣٢) نفس المرجع ٩: ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) نفس المرجع ، ۱۰: ۱۰ - ۱۱ -

يحرم كل ماله وهو يفرز من جماعة أهل السبى » (١٣٤) • فلا شك اذن أن « جماعة أهل السبى » الفت نفسها حزبا عنصريا منفصلا عن بقية اليهود ، يقصل بينها وبينهم هذا التعصب العنصرى الأعمى • ويذكر سفر عزرا أن كثيرا من الرجال ، بينهم كهنة وأحبار (١٣٥) ، اعترفوا باثمهم وقرروا الانفصال عن زوجاتهم وبنيهم وبناتهم وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى مثل هذه « الرجاسات » • « اننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض • ولكن الآن يوجد رجاء لاسرائيل في هذا • فلنقطع الآن عهدا مع الهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدى ( أي عزرا ) والذين يخشون وصية الهنا وليعمل حسب الشريعة ، قم ( ياعزرا ) فان عليك الأمر ونحن معك » (١٣٦) •

اما الحل الثانى ، وهو الذى يهدف الى المحافظة على العنصر اليهودى صافيا فهو التمسك بشريعة معينة والامتثال الاعمى لاوامرها ومقاديرها ، وقد أعطى عزرا لليهود نصا من التوراة كان جمعها فى بابل ونقحها حسب ما أملته عبقريته العنصرية ، ولا شك أن ما أعطاه عزرا لليهود فى أورشليم مبنى على الشرائع السابقة التى عرفها اليهود من شرائع الاراميين الصحراويين فى العراق والجزيرة ، الى البلورات اللاحقة التى هضمت شيئا من التراث المصرى والتراث الكنعانى وما اشترعه داوود وكهنته من الافكار والقوانين كما رأينا ، وما ابتدعه أشعبا من الفكار التطلع الى المخلص ، معيد مجد داوود وبناء أورشليم ، الى الحقد والتشفى لجميع البشر ، والمهم فى الامر ليس تحديد فحوى القانون الذى اشترعه عزرا ، فهذا يمكن لنا معرفته من الامثلة التى جاءت فى سفر عزرا ونحميا ، المهم ، هو أن عزرا استطاع أن يدخل حرب سفر عزرا ونحميا ، المهم ، هو أن عزرا استطاع أن يدخل حرب شعماعة أهل السبى» من اليهود فى تعهد بأن يمتثلوا للقانون بحذافيره ، هكل الذين انفصلوا من شعوب الاراضى . ، ، الصقوا باخوتهم وعظمائهم « فكل الذين انفصلوا من شعوب الاراضى . ، ، الصقوا باخوتهم وعظمائهم

<sup>(</sup>۱۳٤) عزرا ، ۱۰: ۸ .

ودخلوا فى قسم وخلف أن يسيروا فى شريعة الله التى أعطيت عن يد موسى ، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا واحكامه وفرائضه » (١٣٧) ٠

والغاية من هذا التمسك بحذافير القانون وحرفه ، هى خلق هوية ، قومية عن طريق اشتراك أبنائها بأعمال معينة ، لا بالقلب بل بالجسم ، فالقوم ، قوم ، فى نظر العنصرية ، لا فى اشتراكهم فى قيم روحية وان كانوا كذلك لاصبحوا اتسانيين عالميين ـ بل فى اشتراكهم فى قيم مادية ، فى أعمال جسمية ترى ، وقيامهم بوقائع زمانية معينة ، لهذا قال سفر نحميا ، محددا فحوى الثريعة الجديدة ـ أو بالاحرى ـ البلورة الجديدة للشريعة القديمة ـ بأن مواد القانون الجديد ثلاثة ، أولا : « أن لا نعطى بناتنا لشعوب الارض ولا ناخذ بناتهم لبنينا » ، ثانيا : أن نحافظ على السبت فلا « ناخذ منهم ( أى من شعوب الارض الذين يأتون بالبضائع ) فى سبت ، ، وأن تترك للسنة السبعة ( فى زراعة يأتون بالبضائع ) فى سبت ، ، وثالثا : يأترض ألكرض ) والمطالبة فى كل دين ( قى السنة السبعة ) » ، وثالثا : أن نجعل على أنفسنا ثلث شامل كل سنة لخدمة بيت الهنا ، ، ( وأن نقى ) قرعا على قربان المطب ، ، وباكورات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب » ( 170) ،

والبلورة الجديدة لشريعة موسى ، أو للتوراة ، هى ما اصطلح العلماء على تسميته بخيط (P) ، اشارة الى العمل الكهنوتى الذى قام به عزرا وغيره من الكهنة اليهود ، كهنة العنصرية ، وبها اكتملت التوراة مسيحة الوثيقة (J, E, D, P) التىبين أيدينا ، فعزرا ، بكل حق ، مؤسس الدين اليهودي كما نعرفه الآن ، ولا عجب أن اعتيره اليهود « أبنا الله » الذين اليهودي كما نعرفه الآن ، ولا عجب أن اعتيره اليهود « أبنا الله » الذي يعمله هذا يعمل الهوية اليهودية التي رأت النور ساطعا في مملك داوود وسليمان بعد أن قضت أجيالا طويلة في الظلام ثم تقلصت وكادت تنقرض تماما من وجه الأرض لولا أن أنتجت عزرا ،

الاسميا المراد الله ١٣٧) المحميا المراد المر

<sup>(</sup>١٣٨) المرجع السابق ١٠٠٠ : ١٣٠ - ٣٩٠

وعدم اتقان عملية التحريف من قبل عزرا للخيوط (J,E,D) هـو الذي جعل العلماء يكتشفون عزرا ، فالحنيفية لا تزال باقية في التوراة لها آثارها ، بالرغم من أن التحريف العزراوي جاء مضادا لها فالخيط(P) هو الذي رجح التفهم العنصري على التفهم الحنيفي فيما وصله من التراث القديم من أن ميثاق ابراهيم وعد ذو اتجاه واحد ، أو أن اصطفاء أبرهيم لا سبب له ، فالميثاق كعقد ذي اتجاهين موجود في التوراة ، الا أن الاهمية الايدلوجية مركزة كلها على الميثاق كوعد حرفي قطعه يهوه على نفسه ،

وبينما قالت الخيوط (J, E) وربما (D): «حكم واحد يكون لكم ، الغريب يكون كالوطنى ، انى أنا الرب الهكم » (١٣٩) ، وأن هـدا الحكم الواحد هو: « واذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به ، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن ، كما أحدث عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه » (١٤٠) ، وهـده هى شريعة حمورابى بالذات ، كالخيط (P) بقـول: « الى غير اليهـودى يجوز لك أن تقرض مالك بالربا ، أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » (١٤١) ،

انه الخيط(P) الذي جعل الاله يقول: « اسالني ، فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد ، مثل اناء خزاف تكسرهم » (١٤٢) ، ولا شك أنه قالها بعد اختبارات عزرا التي تحدثنا عنها ، لننظر الى هذه الايات الاتية ، فالارادة العزراوية تتجلى فيها مكشوفة مع أن المفروض فيها أن تكون خطت بيد موسى ، « اذا سالك ابنك غدا قائلا ، لم هذه الشهادات والفرائض والاحكام التي أوصاكم بها الرب الهنا ، تقول لابنك : كنا عبيدا لفرعون في مصر فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة ، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة

<sup>(</sup>١٣٩) اللاويين ، ٢٤: ٢٢ ٠

٠ ٢٠ - ١٩ : ٢٤ ، المرجع السابق ، ٢٤ : ١٩ - ٢٠ ٠

<sup>(</sup>١٤١) التثنية ، ٢٣: ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱٤٢) مزامير ، ۲: ۸ - ۹. ٠ . .

ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا · وأخرجنا من هناك لكى. يأتى بنا ويعطينا الأرض التى حلف الأبائنا » ·

« فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقى الرب الهنا ليكون لنا خير كل الآيام ويستبقينا (كذا ) كما فى هذا اليوم وانه يكون لنا بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب الهنا كما أوصانا » ( 12٣) .

وكذلك ، انه الخيط (P) الذي جعل الاله الذي قال « كل الارض. ملكى ٠٠٠ أنا خالقها وربها » (١٤٤) ، ينصرف الى تعيين قطعة فى غاية الضالة مسرحا لجميع أعماله وآياته (١٤٥) .

وكذلك ، انه اله الحق الذى امر « اذا كان الرجل امراتان احداهما محبوبة والآخرى مكروهة فوادتا له بنين المحبوبة والمكروهة ، فان كان الابن البكر للمكروهة ، فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر ، بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لانه هو اول قدرته له حــق البكورية » (١٤٦) ، ولكن الخيط (P) جعل هــذا الاله نفسـه يقول :

<sup>·</sup> ۲۰ - ۲۰ : ۲۰ التثنية ، ۲ : ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ ا

<sup>(</sup>١٤٤) الخروج ، ١٩: ٥ وما يليها ٠

<sup>(</sup>١٤٥) « وكلم الرب موسى قائلا « أوص بنى اسرائيل وقل لهم الكم داخلون الى أرض كنعان ، هذه هى الارض التى تقع لكم نصيبا ، ارض كنعان بتخومها ، تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب ادوم ، ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عقربيم ويعبر الى صين وتكون مخارجه من جنوب قادش برنيع ويخرج الى حصر أدار ويعبر الى عصمون ، ثم يدور التخم من عصمون الى وادى مصر وتكون مخارجه عند البحر ، واما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم نجما ، ، وهذا يكون لكم تخم الشمال ، من البحر الكبير ترسمون لكم الى جبل هور ومن جبل هور ترسمون الى مدخل حماة وتكون مخارج التخم الى صدد ، ، » الخ

٠ ١٧ - ١٥ : ٢١ ، التثنية ، ٢١ : ١٥ - ١٧ ٠

« ٠٠٠ ولكن عهدى أقيمه مع اسحاق الذى تلده لك سارة فى هـــذا الوقت فى السنة الآتية » (١٤٧) ٠

والاله الذى قال: « لا تنظر ثور اخيك او شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده الى اخيك لا محالة ، وان لم يكن اخوك قريبا منك او لم تعرفه فضمه الى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه اخوك ، الا يحل لك أن تتغاضى ، ، ، » (١٤٨) فقد جعله الخيط (P) يبارك يعقوب بعد أن سلب بدهائه وخبثه ماشية والد زوجتيه ، وبعد أن طارد أخاه الى أن قذف به الى الهلاك في الصحراء بالحيلة والدس والخداع (١٤٩) .

فلا شك اذن أن التوراة كانت في يوم ما كتابا الهيا عزيزا الا ان اليهود لا سيما داوود وكهنته وعزرا ورجاله مد حرفوها وزاغوا بها عن اهدافها الالهية ومراميها الاخلاقية العالمية فجعلوا منها كتابا تعصبيا ، عنصريا حتى اسم الاله بدل ، فبدل أن يدعى باسم الحق وهو المالعالمين ورب البشر ، جعلته العنصرية اليهودية « اله ابراهيم ويعقوب واسرائيل » فحسب ، وأن كان له أية علاقة بالعالمين في نظر العنصرية في فقط ليقهر العالمين لصالح شعبه المختار ، وجعلته العنصرية هذه في فقط ليقهر العالمين لصالح شعبه المختار ، وجعلته العنصرية هذه يقضى كل فطنته وذكائه وحسن تدبيره ووقته ونشاطه في الابقاء على هذه الشرذمة ( كما يقول أشعيا ! ) من البشر الذين لا أخلاق لهم وخدمتهم في تمكينهم من الاستيلاء على قطعة أرض صغيرة وتقتيل أصحابها بعد سلبهم أموالهم وأرضهم ونساءهم وأطفالهم ، لقد جعلته الها قبليا ، انفصاليا ، وثنيا ، يهوديا ، عندما جعلته يغض الطرف عن كبائر شعبه المختار ويهلك الشعوب الاخرى لمثل ذنوبهم أو لاقل منها .

وادخل الخيط (P) المقد والتشفى والكراهية والانتقام ، فأخذ يتغنى بأعمال العنف والقتل والتخريب  $\cdot$  بل ويختلق هذه القصص اختلاقات

<sup>·</sup> ۲۱ - ۱۸: ۱۷ ، المتكوين ، ۱۸: ۱۸ - ۲۱ -

<sup>·</sup> ٣ - ١ : ٢٢ ، التثنية ، ٢٢ : ١ - ٣ ·

<sup>(</sup>۱٤۹) راجع قصص يعقوب في سفر التكوين ، ٢٥: ٢٧ - ٣٤ -

اصحاحات ۲۷ الی ۳۳ م

لتتمجد العنصرية اليهودية بها ٠ ليس الله ، بل عزرا هو القائل: « انكم عابرون الاردن الى أرض كنعان ٠ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم ٠٠٠ وتخربون جميع مرتفعاتهم ٠ تملكون الأرض وتسكنون فيها لانى قد أعطيتكم الارض لكى تملكوها ٠٠٠ وان لم تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها ٠٠٠ متى أتى بك الرب الهك الى الارض ٠٠٠ وطردم شعوبا كثيرة من أمامك ٠٠٠ لا تقطع لههم عهدا ولا تشفق عليهم ، ولا تصاهرهم ، بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك ٠ لانه يرد ابنك من ورائى ٠٠٠ ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم ٠٠٠ وتقطعون من ورائى ٠٠٠ ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم ٠٠٠ وتقطعون الرب الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجهالارن الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجهالارن الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجهالارن ١٥٠ ٠ الى آخر هذا الهذيان المتوقد ظلما وكراهية (١٥٠) ٠

ولم يكن هناك تعبير آخر ، أو بلؤرة أخرى ، للدين اليهودى غير هذا ، والصهيونية ليست ، الا بعثا لهذا الدين وهذا الفكر ، وهذه النزعة العنصرية الحاقدة ، فهى لم تأت بقىء جديد فى عالم الايديولوجية التى ورثتها عن السلف اليهودى عبر العصور ،

وهو من السفف بمكان أن نقر ادعاء اليهود انفسهم والنصارى أن اليهود موحدون وليس من عالم توراة اليوم لا يقر ويعترف بأن فى كلام التوراة عن الملا الاعلى غشاوة وأن نظرية الاله تطورت فيها بمراحل عديدة وعلماء التوراة المسيحيون يحاولون قصارى الجهد للحفاظ بتوحيدية الاله اليهودى فى العصر المتأخر على الاقل ، أى عصر عزرا وأشعيا .

بيد أن الحق الذي لا مراء فيه ، هؤ أن اله اليهود في جميع هذه

<sup>(</sup>١٥٠) العدد ، ٣٣ : ٥٢ ـ ٥٥ ، التثنية ، ٢ : ١ ـ ٢ ·

العمور ليس الها توحيديا ، لقد كان وثنا او أوثانا وضعتها زوجة يعقوب تنحت فستانها كما في سفر التكوين (اصحاح ٣١ ، آيات ١٩ ، ٣٤ ، ٣٥ ) وأصبح جنيا تصارع مع يعقوب طيلة الليل حتى تغلب عليه يعقوب فسمى اسرائيل والمنتصر ، كما في سفر التكوين (اصحاح ٣٢ ، آيات ٢٤ الى ٣٢ ) ، وأصبح في عهد موسي وداوود الها ناريا قبليا يسكن في قمة الجبل ، سواء حوريب أو صهيون ، وتحول من بعد ذلك الى الاله الذي لا يعمل الا لليهود ، خيرا لهم وشرا لشعوب الارض ، فكان الاله المستعبد ، نعم ، لقد أصبح مجردا وكان دائما أحدا ، الا أنه لم يكن في أي يوم الها توحيديا ،

والصهيونية هي حركة هذا الاله في التاريخ ٠

\* \* \*

## محتويات الكتاب

| -  | -          | 44   |
|----|------------|------|
|    | <b>A</b> - | . 55 |
| 43 | صف         |      |

| ٣  | •    | •              | •      | •     | •     | •     | •    | •     | •             | •     |         | Ž.     | <b></b> | äil |      |
|----|------|----------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|-------|---------|--------|---------|-----|------|
| •  | إدية | الانفر         | شاة    | بة لن | حليل  | سة ت  | درا  | • •   | ودی           | اليه  | لدين    | ية وا  | هيونا   | الص |      |
| Y  | •    | •              | •      | •     | •     | •     | •    | ٠     | •             | •     | •       | •      | وراة    | الت | فی   |
| Y  | •    | •              | •      | ç     | ودی   | اليه  | دين  | و ال  | ما ھ          | ، بو  | ونية    | مهتر   | ىي اا   | ماه |      |
| ۱۵ | •    | ٠              | •      | ۇ ر   | ريكو  | البط  | صر   | العا  | ائل           | ل أو  | ية في   | هيون   | ، الص   | أين |      |
| 19 | •    | ٠              | •      | •     | \$    | پکی   | ليطر | بر ا  | العم          | فی    | نيه ١   | ۔۔۔ھیو | الص     | أين |      |
| ٣. | •    | ç              | یکی    | ابطر  | صر ا  | , الع | ا في | بونية | لصهي          | رة ا  | مغاي    | نزعة   | من      | هل  |      |
| 40 | •    | ٩ ٦            | ہیونی  | الصر  | ثلتها | نمة د | وكيف | , , , | فر <b>و</b> ج | ر ال  | ക്ക പ്ര | حقائق  | هی ـ    | لم  |      |
|    |      | ن              | الدي   | على   | رها : | ا أثر | ا وم | ية ،  | اوود          | الد   | لملكا   | ات ا   | ب نش    | کیف |      |
| ٤٤ |      | •              | •      | •     | •     | •     | •    | •     | •             | •     |         | ē (    | ــودي   |     | اليا |
| ٥٥ | •    | ڊ <sub>ر</sub> | المنفر | بل    | ماية  | نصر   | ے ہ  | ی نم  | هود           | ياا ر | الديز   | لمور   | عة ط    | کیو |      |
| 74 | ġ (  | ن ٠م           | ۵۳ ۋ   | ۸ –   | ٥٨٧   | ر (   | لنفر | صر ا  | ة لع          | ديني  | يلة اا  | الحص   | هی ا    | لم  |      |
| γY | •    | •              | •      | •     | 9 %   | العود | عد ا | ی ب   | هودز          | ، الي | الديز   | اور    | ب تد    | کیف |      |
| 99 |      |                |        |       |       |       |      |       |               |       |         |        |         |     |      |
|    |      |                |        |       |       |       |      |       |               |       |         |        |         |     |      |